إبنَّعترَبي

اختصال المارك ال

**دار ابن زيدون** للطبّاعة والنشر والموزع بيردت - لبنان ص.ب ٧٨٤٦

إختصار يكيليه



# المحتصل المساق ا

تالیف إبن عسر بي

مجمدّ بن على بن مجمد بن عبدللم لطائي (ت ٦٣٨ هـ - ١٢٤٠مر)

تحقيق

دكتور/محمدكمالالدين عزالدين على

حار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان -ص.ب ٧٨٤٦ جميتع الجقوق مجفوظة للناشر

## (روه معرود

إلى الآنسة/سوزان جبخبني، راجياً الن يكون لها في رسول الله الله الموة حسنة الن يكون لها في رسول الله الله المحقق المحقق

## بسلمت الرحمن الرحيم

#### مف دمة المحقق

هذا هو كتاب «اختصار سيرة رسول الله على الله الله الله الله الله عربي (ت ٦٣٨ هـ. / ١٢٤٠م)، يسعدني أن أقدمه لدارسي السيرة النبوية المطهرة، والمطالعين لمادة ما دون فيها، وهو فيما أعلم مما لم أسبق إلى نشره، فضلاً عن تحقيقه.

ومؤرخنا الذي نيسر هذا السفر الجليل من آثاره للإنتفاع به، هو «محيى الدين، محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله، الطائي، الحاتمي، المرسي»، كان عالماً كبيراً، ذاعت شهرته في الفلسفة، والتصوف، والفقه، والتفسير، والسيرة، كما كانت له مشاركة في غيرها من العلوم كعلم الكلام والأدب، فضلاً عن كونه شاعراً، سوف يطالعك بعض من شعره في مجال السيرة في هذا الكتاب.

ولد في مرسية من الأندلس في رمضان سنة ٥٦٠ هـ/١٦٥م، وارتحلٍ إلى أشبيلية ومصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم ودمشق، محصلا العلم على كثير من الشيوخ، وباثاً له \_ أيضاً \_ هناك، إلى أن قدرت وفاته بدمشق، التي كان استقر فيها \_ في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٣٤٠ هـ/١٢٤٠م. خالفاً وراءه ثروة علمية لا تزال مما يؤم للإنتفاع به.

والكتاب الذي نقدم له ـ الآن ـ رسالة لطيفة الحجم، اقتضبت فيها جوانب من حياة الرسول ـ ﷺ ـ اقتضاباً ، فتشابهت إلى حد كبير وغيرها من المختصرات السابقة عليها، كمختصر «ابن فارس» (ت ٣٩٥هـ)، أو اللاحقة لها، كمختصر «الشرف الدمياطي» (ت ٧٠٥هـ)، و «العزا بن جماعة» لها، كمختصر «السرف الدمياطي» (ت ٧٠٥هـ)، و «عيدها، أو (ت ٧٦٧هـ)، و «عبد الباسط ـ الحنفي» (ت ٩٢٠هـ)... وغيرها، أو المتصدرة لمعاجم الترجمات كالوافي بالوفيات للصلاح الصفدي، وغيره.

وهي مشتملة على مقدمة وخاتمة، حصرتا فيما بينهما ثلاثة وثلاثين فصلاً جمع فيها موضوعات متعددة من جوانب السيرة العطرة، ربما خفي أكثرها في بطون الكتب المطولات، مع عمده فيها إلى التبسيط والإيضاح، لكونها ـ غالباً ـ قوائم حصر، تُجْمع فيها المادة مجردة أو مقتضبة.

وباستثناء ما ورد في موضوعي: مولد النبي - على ومعجزاته، فإننا نجدنا مع ابن عربي وقد ناقش جوانب السيرة مناقشة علمية، خالية من تلك الشطحات التي اتصف بها علماء الصوفية في كثير من الأحيان، بل إن ما أورده من خيال صوفي في هذين المجالين قد وُجِدَ له مثيله لدى غيره من المؤرخين، على نحو ما سوف يطالعك في التعليقات الواردة أسفل الصفحات.

#### عملنا في التحقيق

أولاً - عمدت إلى مخط. الخالدية بالقدس، ذات الرقم: ١ - مجاميع، في مصورتها المأخوذة عنها، والمحتفظ بها لدى معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة برقم: ٨٧٨ - تاريخ، فاتخذتها أصلاً لتحرير الكتاب، مع مراجعتها على مخط. دار الكتب المصرية، ذات الرقم: ١٩٩١ - تاريخ، طلعت، المنقولة عنها، للإستئناس.

ثانياً - راجعت مادة الكتاب على مصادر السيرة والتأريخ مصوباً لها، مشيراً دائماً إلى مواضع التصويبات في حواشي الصفحات، والتي أتت بأرقام إفرنجية، تمييزاً لها عن مثيلاتها الخاصة بالحواشي والتعليقات، والتي وردت هي الأخرى أسفل الصفحات بأرقام عربية.

ثالثاً ـ ناقشت بعض القضايا المذكورة في النص مجرة، ووجهتها توجيها نقدياً منصفاً، كما عرفت بما ورد في النص من أسماء زوجات النبي ـ وعمومته، وعبيده وجواريه وخدمه، وما ذكر له من سلاح ودواب ومتاع ولباس. وإن لم أعرف بأعلام الصحابة المذكورين فيه لاشتهارهم، واعتناء الكثير من كتب المعاجم المطبوعة بإيراد سيرهم، منعاً من التطويل، أو إثقال مادة المتن بالكثير من الحواشي.

رابعاً - كما أنني قد نبهت على مواضع الوهم والخطأ لدى مؤرخنا، وكذا مواضع السطحية وعدم الاستيعاب، مشيراً إلى مظان وجود ما لم يذكره في موضوعه، فضلاً عن الإرشاد إلى مصادره التي استقيت منها تلك الفصول.

وبالله التوفيق، ومنه العون والسداد

محمد كمال الدين عز الدين

النعام، في: نوفمبر ١٩٨٧م.

.

. 

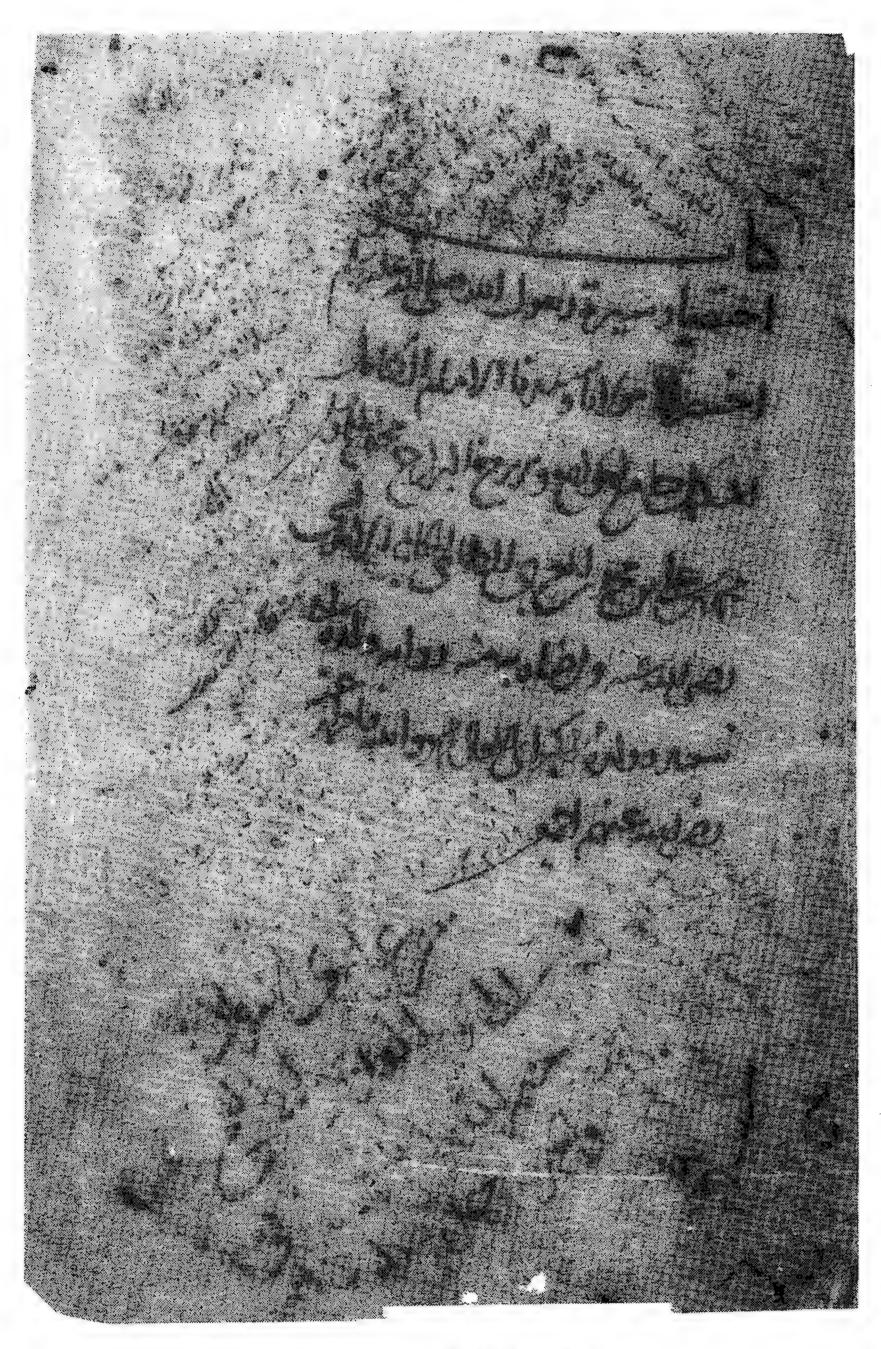

مصورة صحيفة الغلاف من النسخة «أ»

فيسرمو يولوس الف من عامرين مرموالصبلح ماللعود でできるから موايوالعاسم عرب الموسوعدالمطال موسيسر الجازما سيمارا الرايد ونطرس والول The Note of the State of the St الرياب مولائ الرعاب في السحط المعليدوسم وصفسة خلف وخلقه وسيرته الماس الوصوار فلارو صدرويوال بزلة مالادرا وماسعلو عدرا المار احمدار الكافيا رعيدمان والمغيره موضى هوزيد With the world the state of the it is effectively in بز کار س می شادنا ومأنسالا こしまいる من الما المالية

> م مصورة اللوحة الأولى من النسحة «أ<sub>»</sub>



مصورة اللوحة الأخيرة من النسخة «أ»

حاسب ملى الله عليه المتحمولة مولانا مبين الدام المستاخ المستاخ المستاخ المستاخ المستاخ المستاخ المستاخ المستاخ المن عد بن المروب المائلة الما



مصورة اللوحة الأولى من النسخة «ب»



الناعلى

•

#### حِتاب

اختصار سيرة رسول الله على اختصرها مولانا وسيدنا الإمام الكامل المكمل، جامع الجوامع، وبرزخ البرازخ، محيي الدين، محمد بن علي بن محمد بن العربي، الطائي، الحاتمي، الأندلسي، رضي الله عنه وأرضاه، به منه رواية ولده أبي سعيد، وولده أبي بكر، أبي المعالي محمد، وابنته فاطمة، عنه ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ (1)

<sup>(1)</sup> بعدها في «ب»: «آمين».



ب ابتالرحم الرحيم المراحيم الم

صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً (1)

#### مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة على رسوله المصطفى وعلى آله.

أما بعد، فإني اختصرت في هذا الجزء ما يسهل على المريد حفظه من ذكر نسب رسول الله على الله وصفته في خَلقه وخُلقه، وسيرته، محذوف الأسانيد، وما يتعلق بهذا الباب اختصاراً كافياً شافياً، وبالله أتأيد في ذلك، وبه أستعين.

<sup>(1)</sup> وتسليما»: مزيد من وب، ساقط من وأه.

#### 

#### هو أبو القاسم، مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) بْنِ عَبْدِ المُطَّلب (٢) \_ هو شيبة \_

(1) في «ب»: «عليه الصلاة والسلام».

(۱) تشير المصادر إلى أن أباه - عبد المطلب - كان قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم، لئن ولد له عشرة نفر، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه، لينحرن أحدهم لله عند الكعبة فلما تبوافي بنوه عشرة، وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم - بعد حفر زمزم بنحو ثلاثين سنة - وأخبرهم بنذره، ودعاهم إلى البوفاء به، فأطاعوه، ودخل بهم جوف الكعبة، وضرب بالقداح عليهم أمام «هبل»، فخبرج القدح على عبدالله - هذا - فأقبل به أبوه ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها، ونهوه عن ذبحه حتى يعذر فيه، وقدموا به إلى عرافة بخبر، أشارت عليهم أن يضربوا على «عبد الله» وعشر من الإبل، فإن خرجت القداح على «عبد الله» فعملوا، ففعلوا، وظلت القداح على «عبد الله» فبعد الله إلى أن وافت الإبل مائة، خرجت على الإبل ثلاثاً، فنحرت، ثم وظلت القداح تخرج على عبدالله إلى أن وافت الإبل مائة، خرجت على الإبل ثلاثاً، فنحرت، ثم

واستنت من يومئذ الدية في قريش ماية من الإبل.

وتشير المصادر إلى أن «عبدالله ـ الذبيح» مات شاباً في نحو الخامسة والعشرين أو الشامنة والعشرين من عمره بعد أن نكح «فاطمة بنت وهب»، وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم.

راجع: ابن هشام. السيرة ج ١ ص ١٥١ ـ ١٥٥، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٨٨ ـ ٨٩، الطبري. التاريخ ج ٢ ص ٥ ـ ٨، الصالحي الطبري. التاريخ ج ٢ ص ٥ ـ ٨، الصالحي سبل الهدي والرشاد ج ١ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩.

(٢) وكنيته «أبو الحارث»، وإنما قيل له «عبد المطلب»، لأن أباه هاشماً شخص في تجارة الى الشام، فلما قدم المدينة نزل على عمرو بن لبيد الخزرجي، فرأى ابنته «سلمي»، فأعجبته، فتزوجها وقد شرط أبوها أن لا تلد ولداً إلا في أهلها ثم مضى هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنى بها في أهلها، ثم حملها الى مكة فحملت. فلما أثقلت ردها إلى أهلها، ومضى إلى الشام فمات بغزة، فولدت له سلمى - شيبة الحمد، فمكث بالمدينة سبع سنين أو ثمانياً، ثم ارتحل المطلب عمه - إلى المدينة، فأتى به مكة ضحوة، والناس في مجالسهم، فجعلوا يقولون: من هذا؟ فيقول: هذا عبدي. فلما كان بالعشي خرج إلى مجلس بني عبد مناف، فأعلمهم أنه ابن أخيه، فكان «شيبة» بعد ذلك يطوف بمكة، فيقال له: هذا عبد المطلب، لقوله: هذا عبدى.

وتشير المصادر إلى أنه كان جسيماً، أبيض، وسيماً، طوالاً، فصيحاً، صارت إليه «السقاية» و «الرفادة»، وشرف في قومه، وعظم شأنه.

توفي وله مائة وعشرون سنة، وقيل: خمس وثمانون، بعد أن كف بصره.

راجع: ابن هشام. السيرة ج ١ ص ١٣٧ ـ ١٤٧، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٨١ ـ ٨٨، الطبري. التاريخ ج ٢ ص ١٠ ـ ١٥.

إَبْنِ هَاشِم (١) \_ هو عمرو \_ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ (٢) \_ هو المغيرة \_ بْنِ قُصَى (٣) \_ هو زيد \_ بْنِ كَالْبِ بْنِ مُلَّةِ بْنِ مَلْكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مالِكِ بْنِ أَوَى بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مالِكِ بْنِ

(١) وكنيته «أبو نضلة»، وإنما قيل له: هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمة.

ولى بعد أبيه «السقاية» و «الرفادة»، فحسده «أمية» ونافره، فقضى لهاشم بالغلبة، وغاب أمية عن مكة بالشام عشر سنين.

ومات «هاشم» بغزة شاباً في نحو العشرين أو الخامسة والعشرين من عمره بعد أن سن لقريش الرحلتين ـ وكانت قبله تجارة قريش لا تعدو مكة ـ وأخذ لها الإيلاف من الروم وغسان بالشام.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٧٥ ـ ٨١، الطبري. التاريخ ج ٢ ص ٢٥١ ـ ٢٥٤، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٦ ـ ١٨.

(٢) وكنيته أبو عبد شمس، وكان يقال له: القمر، لجماله.

عرف بعبد مناف لأن أمه «حبى بنت حليل بن حبشية بن سلول» كانت قد دفعت به ـ حين ولدته ـ إلى «مناف» ـ اصنم بمكة ـ تدينا بذلك، فغلب عليه.

وتشير المصادر إلى أنه كان سيداً في حياة أبيه، مطاعاً في قريش، وإياه عني الشاعر بقوله:

كانت قريش بيضة فتفلقت فالمخ خالصه لعبد مناف راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج١ ص٧٤ - ٧٥، الطبري. التاريخ ج٢ ص٣٥، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج٢ ص١٨، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج١ ص٣٢٠ ـ ٣٢١.

(٣) وكنيته «أبو المغيرة)، وإنما قيل له: «قصي» لأن ربيعة بن حرام بن ضنة» تزوج أمه «فاطمة بنت سعد بن سيل بن جمالة بن عوف» ونقلها إلى مشارف الشام، فحملت معها زيداً لصغره، وتخلف أخوه «زهرة» في قومه لكبره، فشب زيد في حجر ربيعة فسمي قصياً لبعده عن دار قومه، فلما عيره بعضهم بالغربة خرج مع حاج قضاعة حتى قدم مكة، وأقام مع أخيه زهرة، ثم خطب إلى «حليل بن حبشية الخزاعي» ابنته «حبى»، فزوجه، فكان في ذلك الإكثار في ماله وعظم شرفه، الذي توج بالانتصار على خزاعة وغلبة قريش على مكة وما حولها، حيث ملكوه عليهم، وأطاعوه، وجمعوا له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وتيمنوا بأمره، فما تنكح امرأة ولا رجل إلا في داره، ولا يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره، ولا يعقدون لواء للحرب إلا في داره - يعقده بعض ولده - وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع إلا في داره، وداره، فكان أمره في قومه كالدين المتبع في حياته وبعد مماته.

وربما قيل له: «مجمعاً»، لأنه جمع قومه إلى مكة من الشعاب والأودية والجبال بعد إجلاء خزاعة عنها. راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج١ ص٦٦٠ - ٧٣، الطبري. التاريخ ج٢ ص٢٥١ - ٢٦٠، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج٢ ص - ١٨ - ٣٢٠، الصالحي. سبل الهدي والرشادج ١ ص ٣٢١ - ٣٢٦.

(٤) هو «أبو زهرة»، ويبدو أن «كلاب» كان اسماً له على الحقيقة. فقد قيل للعتبي: «ما بال العرب مسمت أبناءها أبناءها بالأسماء المستشنعة، وسمت عبيدها بالأسماء المستحسنة؟ «فقال: «لأنها سمت أبناءها لأعدائها، وسمت عبيدها لنفسها».

راجع: الطبري. التاريخ ج ٢ ص ٢٦٠، ابن دريد. الاشتقاق ص ٤، ٢٠- ٢٢، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٢٣، الصالحي. سبل الهدي والرشادج ١ ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمةَ بْنِ مُدْرِكَةَ \_ هو عامر \_ بْنِ إِلْيَاسِ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِـزَارِ ابْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ بن أدّ بن أدد \_ هو الهُمَيسع \_ بن ترلع بن سالف بن عامر بن ٢/ب منير بن الصباح بن المقوم / بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشحب بن ثابت \_ هو بر \_ بن إسماعيل \_ هو إعراق الشرا \_ بن إبراهيم الخليل بن تارح \_ هو آزر \_ بن ناحور بن ساروح \_ ويقال: آسُوع، ويقال: شاروغا \_ بن زاغو ويقال: أرغو، هو هود \_ بن ثبت بن فالح بن عيبر \_ ويقال: عابر \_ بن شالح بن أرفخشد \_ وقيل: الفخشرد، وقيل: الفرخشد \_ بن سام بن نوح بن الأمك بن متوشلخ بن خنوخ \_ ويقال: أخنوخ، ويقال: خونك، وهو إدريس \_ بن يرد بن مهليل \_ ويقال: أنوش \_ بس شيث \_ ويقال: شيت \_ بن آبم البشر.

النسب الصحيح إلى عدنان (١)، ومن عدنان إلى آدم مختلف فيه من طرق قد تُكلِّم فيها، فجمعت الرَّوايات بعضها إلى بعض.

ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه السلام.

<sup>(</sup>١) في ابن سعد (الطبقات الكبرى ج١ ص٥٦): «عن ابن عباس أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد، ثم يمسك ويقول: كذب النسابون. قال عز وجل: ﴿وقروناً بين ذلك كثيراً ﴾ (٣٨: الفرقان).

قال ابن عباس: لو شاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمه لعلمه».

راجع: ابن دريد. الاشتقاق ص ٤ ـ ٥، ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق/ انسيرة النبوية ج١ ص٠٥ ـ ١

#### نست المسام علية

وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب (١)، وفي كلاب يجتمع مع أمه في النسب.

<sup>(</sup>۱) هذا هو نسبها من جهة الأب، أما نسبها من جهة الأم، فقد أشار إليه ابن هشام (السيرة ج١ ص١١) قائلاً: ١... وأمها: برة بنت عبد العنزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر».

## نسب التي ارضعت وهي ظئرة علي

1/۳ هي حليمة بنت أبي ذؤيب، عبدالله بن الحارث بن شِجّنة بن جابر/ ابن رِزام بن ناصرة (1) [بن فصية] بن سعد بن بكر بن هَوازِن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قَيْس عَيْلان بن مُضَر السعدية (١).

وفي مضر يجتمع مع ظئرة في النسب.

<sup>(1)</sup> في «أ»: «ناصر».

<sup>(</sup>۱) راجع بشأن ذلك: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ۱ ص ۳۳۷، الطبري. التاريخ ج ۲ ص ۱۹۷، ابن عبد البر. حبان. الثقات ج ۱ ص ۳۸، السطبراني. المعجم الكبير ج ۲۶ ص ۲۱۲ ـ ۲۱۰، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ۱۸۱۲ ـ ۱۸۱۳ تر ۳۳۰، ابن عساكر تباريخ دمشق [السيرة] ج ۱ ص ۷۲، ابن الأثير. أسد الغابة ج ۷ ص ۱۲۷ ـ ۲۹ تر ۲۸۶۸، الذهبي. تجريد أسماء الصحبة ج ۲ ص ۲۵۹ تر ۳۱۳۹، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ۱۳ ص ۱۳۵ ـ ۱۳۵ تر ۱۶۹، الصنحي. سر نهدي والرشاد ج ۱ ص ۱۲۹.

## نسَب ابيه مِن الرضاعين، وهو زوج حليمه

<sup>(</sup>۱) راجع: الطبري. التاريخ ج٢ ص١٥٧، ابن حبان. الثقات ج١ ص ٣٨، ابن عساكر. تاريخ دمشق [السيرة] ج١ ص٧٢، السهيلي. الروض الأنف ج١ ص ١٨٥.

## اجتماع أصحاب العشرة مع له علي في نسبه

فأقربهم نسباً إليه على بن أبي طالب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب هنا.

وأبعد منه عثمان بن عفان، هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هنا.

وأبعد منه (ال) زبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف.

أما الزبير، هو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى.

وأما عبد الرحمن، فهو ابن عوف بن عوف بن الحارث بن زهرة بن قصى، هنا.

٣/ب وأبعد منه سعد بن أبي وقاص / ، هو سعد بن أبي وقاص ـ مالك \_ ابن أهيب بن عبد مناف بن كعب بن زهرة بن كلاب ، هنا .

وأبعد منه الصديق وطلحة.

أما أبو بكر، فهو عتيق بن عثمان، يكني أبا قحافة بن عامر بن عمرو.

وأما طلحة ، فهو ابن عبدالله بن عثمان بن عمرو.

وعمرو الذي اجتمعا فيه هو ابن كعب بن مسلم بن مرة، هنا.

وأبعد منهما عمر وسعيد.

أما عمر، فهو ابن الخطاب بن نفيل.

وأما سعيد، فهو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وهـو ابن عبد العـزى بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رواح بن عدي بن كعب، هنا.

وأبعد منهما أبو عبيدة (1) بن الجراح، هو أبو عبيدة بن الجراح بن كعب بن ضبة بن الحارث بن فهر، هنا.

<sup>(1) ﴿</sup>أَبُو عَبِيدَة ﴿مَكُورُ فَي ﴿أَۥ ﴿بِ٩.

### ذ كر اشائيرا) عليه

هو محمد، وأحمد، وقاسم، والعاقب، والحاشر، والمقفى، ونبي 1/1 الرحمة، ونبي الملحمة، والماحي/، ونبي التوبة، ونبي الملاحم، والفاتح، والمتوكل، والشاهد، والحرز، والداعي، والمختار، وطه، ويس، وعزيز، وخاتم، ورءوف، ورحيم، وبشير، ونذير، وسراج منير.

<sup>(</sup>١)ما نسب إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أسماء غالبه صفات له. أثبت أكثرها في القرآن ـ الكريم ـ أو وردت في الحديث عنه ـ عليه السلام ـ وليس أسماء له على الحقيقة . وردت في الحديث عنه ـ عليه السلام ـ وليس أسماء له على الحقيقة الماروت/ ١٩٨٥.

## صفته (\*) في خلف وخلف على

كان \_ على و فخماً مفخماً \_ يتلألا وجهه كالقمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب(1)، عظيم الهامة، رجل الشعر(1)، وفي رواية: ليس بالطويل البائن، ولا القصير المتردد، ولا الأبيض الأمّهق(1)، ولا الآدم، ليس بالجعد القطط(1)، ولا بالسّبْطِ، أزهر اللون(1)، مُشرباً حمرة في بياض، حسن العين، ضخم الكراديس، أوطف(0) أدعج(1) العينين، في بياضهما عروق رقاق حمر، واسع الفم، وحشى الأنف، إذا مشى كأنه يتكفأ، وإذا التفت التفت بجميعه، كثير النظر إلى الأرض، ضخم اليدين، لينهما، قليل لحم العقبين، كث اللحية، واسعها، أسود الشعر، فيه صهوبة، إذا طال شعره فجمته تضرب بين كتفيه، وإذا قصر شعره فإلى نصف أذنيه، سهل

<sup>(1)</sup> في «ب»: «المشنب».

<sup>(\*)</sup> راجع فيما تعلق بصفة النبي على: مالك بن أنس. الموطأ ص ٥٧٣ عبد السرزاق. المصنف ج٣ ص ٥٩٩ م ج١١ ص ٢٥٠ - ٢٦٠ ابن هشام. السيرة ج١ ص ٢٦٠ - ٤٣٠ ، ابن سعيد. الطبقات الكبرى ج١ ص ٢١٠ - ٤٤٩ ، البخاري. الصحيح ج٥ ص ٢٦ - ٣٤ ، مسلم. الجامع الصحيح ج٧ ص ٨٥٠ ، الطبري. التاريخ ج٣ ص ١٧٩ - ١٨١ البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص ٣٨٦ - ٣٨٩ ، ابن حبان. الثقات ج٢ ص ١٤٥ ـ ١٤٦ ، ابن حرم. جوامع السيرة ص ٢٦٠ ، البيهقي . دلائل النبوة ج١ ص ١٩٤ ـ ٢٠٠ ، ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ص ٣٨٥ ـ ٤١١ ، ابن الأثير (مجد الدين). جامع الأصول ج ١٢ ص ١١ - ٣٦ ، ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج١ ص ٣١ - ٣٥ ، الكامل في التاريخ ج٢ ص ٣٠٥ ، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص ٣٥ ـ ٢٨ ، النويري. نهاية الأرب ج ٨ ص ٣٧٠ ـ ٢٧٠ ، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص ٣٢٣ ـ ٣٢٩ ، ابن شاكر الكتبي . عيون التواريخ ج١ ص ٣٢٠ ، ١٦١ ، ابن كثير. عيون التواريخ ج١ ص ٣٠٠ - ٢٦١ ، ابن كثير. شمائل الرسول ص ٥ ـ ٢٠٠ ، الفصول في سيرة الرسول ص ٢ - ٢٦٢ ، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ح٢ ص ٥ - ٢٠١ ،

<sup>(</sup>١) رجل الشعر: بين الجعودة والسبوطة.

<sup>(</sup>٢) الأمهق: الأبيض لا يخالطه حمرة، وليس بنير.

<sup>(</sup>٣) القطط: الشديد جعودة الشعر. أو قصيرة.

<sup>(</sup>٤) الأزهر: الأبيض المستنير.

<sup>(°)</sup> الوطف: كثرة شعر الحاجبين والعينين.

<sup>(</sup>٦) الأدعج: الأسود العينين.

الخدين، صلت الجبين، ليس بالطويل الوجه، ولا المكلثم، أزج \$/ب الحاجبين، سوابع، فيهما نحفي (1) قرن/، عرق يدره الضغب؛ أقنى العرنين، له نور يعلوه ، يحسبه من يتأمله أشم ، أشنب(١) ، مفلج (٢) الأسنان ، عنفقته بارزة، فنيكاه حول العنفقة، كأنها بياض اللؤلؤ، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادناً، متماسكاً، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، جليل الكتد، ما بين منكبيه خاتم النبوة (٣)، كأنه زر الحجلة، حوله شعرات، هو شامة سوداء تضرب إلى الصفرة، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، مسيح القدمين، يمشي هوناً، يخطو تكفئاً، ذريع المشية، كأنه ينحط من صبب، خافض الطرف، قليل النظر إلى النساء من الحياء، جل نظره الملاحظة، يشوق ٥/أ أصحابه، يبدر من لقيه بالسلام، متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست/ له راحة، لا ينطق في غير حاجة، طويل السكت، يفتح الكلام ويختمه بأشداقه، يتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فصول ولا تقصير، دمث، ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئاً، لا يذم ذواقاً ولا يمدحه، ولا يغضب للدنيا ولا ما كان لها، وإذا تعوطِيَ الحق لم

<sup>(1)</sup> في «ب»: ﴿خفي».

<sup>(</sup>١) الشنب: البياض والبريق والتحديد في الأسنان.

<sup>(</sup>٢) الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات.

<sup>(</sup>٣) خاتم النبوة مُخْتَلَف لدى المصادر في وصفه، إذ هو شعر مجمع كان عند كتفه عليه السلام - أو عند كتفيه، أو بضعة ناشزة حولها شعر، أو مثل بيضة الحمامة عند كتفيه، أو على بعض كتفه الأيسر كما جاء بالمتن، تشبه جسمه، أو سلعة في ظهره مثل بعرة البعير، أو مثل التفاحة، أو مثل زر الحجلة.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج١ ص ٤٦٥ ـ ٤٢٧، البخاري. الصحيح ج٥ ص ٢٦٠، الطبري. التاريخ ج٣ ص ١٨٠، البيهقي. دلائل النبوة ج١ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٧، ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ص ٤٠٩ ـ ٤١١، ابن الأثير (مجد الدين). جامع الأصول ج١٢ ص ١٩، ابن الأثير (عز الدين). الكامل في التاريخ ج٢ ص ٣٠٥، ابن سيد الناس. عيون الأثير ج٢ ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩، ابن كثير. شمائل الرسول ص ٣٩٨ ـ ٤٣، الفصول في سيرة الرسول ص ٢٦٣.

يعرفه أحد، ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكف كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فيضرب بباطن أثار راحته اليمنى إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حبّ الغمام، كان إذا آوى إلى منزله جزء نفسه ثلاثة أجزاء، جزء لله تعالى، وجزء لأهله، وجزء لنفسه، ثم جزء جزءه ما بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، ولا يدخر عنهم شيئاً.

وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على / قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، وذو الحوائج، فيتشاغل بهم فيما أصلحهم والأمة عن مسألة عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: «ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإن من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة»، لا يُذُكّر عنده إلا ذاك.

يدخلون رواداً ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة.

وكان - وكان الله وخزن لسانه إلا مما يعينهم ويؤلفهم ولا يفرقهم ولا ينفرهم. ويكرم كريمة كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خُلقه، يتفقد أصحابه، ويحسن الحسن، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويميلوا، لكل حالة عنده عتاد، ولا يقصر عن الحق، ولا يجوزه الذين يلونه من الناس، خيارهم أعظمهم عنده أعمهم نصيحة ، وأكرمهم عنده منزلة أحسنهم مواساتاً ومؤازرة.

وكان \_ ﷺ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، / لا يوطن الأماكن، ٦/١ وينهى عن إيطانها، وإذا جلس إلى قـوم جلس حيث ينتهى بـه المجلس، ويأمر بذلك.

يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه في حاجة صابره، ما يفارق يده حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله في حاجة لم يرده إلا بها أو ميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أباً، وصاروا في الحق سواء.

مجلسه مجلس حلم وحياء، وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تفشي، فاذاته معادلين، يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويؤثرون لذوي الحاجة، ويحفظون الغريب.

وكان - وكان - ولا محاب ولا محاب ولا مدّاح ، يتغافل عن ما لا يشهى ولا عليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مدّاح ، يتغافل عن ما لا يشهى ولا يؤيس منه، ولا يحبب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا ٢/ب يعنيه، وترك/ نفسه - أيضاً - من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيره، ولا يظلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرف جلساؤه كما الطير على رؤوسهم، وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده، إن تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عندهم حديث يضحك مما يضحكون، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: «إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارشدوه»، ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء، ولا يقطع حديثه حتى يجوزه.

وكان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير وانتفكير، فأما ما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكيره ففيما يبقى يغنى، وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحبذر في أربع: أخذه بالحسنى ليُقتدى به، وتركه القبح لينتهي عنه، وإجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة.

خدمه أنس بن مالك عشر سنين إلى أن توفاه الله، فما قال له لشيء فعله لم فعلته، ولا لشيء لم يفعله لم لَمْ تفعله.

1/4

ما عاب طعاماً/ قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهه تركه. كان يقول في السراء: «الحمد لله المنعم المفضل»، وفي الضراء: «الحمد لله على كل حال».

كان يذكر الله على كل أحيانه.

كان يسلم على العبيد والإماء والصبيان.

كان يمازح الصغير، ويلاعب الوليد، ويمازح العجوز، ولا يقول إلا قاً.

كان رؤفاً رحيماً، ليناً هيناً، شفيقاً رفيقاً، لطيفاً بشوشاً وصفه، ولكن ما وصفه وهو \_ ﷺ \_ أجل وأعظم من أن يحيط ناعت بـوصفه، ولكن ما وصفه

وروينا من حديث أبي نعيم الحافظ يبلغ به [عن] كعب الأخبار في صفة النبي - على النبي عباس: «من دلالات حمل النبي محمد على الله عباس: «من دلالات حمل برسول الله على ورب دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة، فقالت: حمل برسول الله على الدي الكعبة، وهو أمان أهل الدنيا وسراج أهلها، ولم تبق كاهنة من قريش ولا في قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبتها وانتزع علم الكهنة منها، ولم يبق سرير ملك من ملك الدنيا إلا/ أصبح منكوساً، والملك أخرس لا ينطق ٧/ب بكلمة(1)ومرت وحش الشرق إلى وحش الغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضاً في كل شهر من شهوره نداءً في الأرض ونداءً في السماء، أن أبشروا، فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً، فقال: وبقي في بطن أمه تسعة أشهر كملاً، لا تشكو وجعاً ولا ريحاً مباركاً، فقال: وبقي في بطن أمه تسعة أشهر كملاً، لا تشكو وجعاً ولا ريحاً ولا مغصاً، ولا ما يعرض للنساء ذوات الحوامل.

وهلك أبوه وهو في بطن أمه، وهو الصحيح (١)، لأنه قد روى أنه مات

في «ب»: «قومه».

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن هشام (السيرة ج ۱ ص ۱۵۸ ، ۱۸۲) ، وقد جزم به ابن إسحاق ، ورجحه الواقدي وابن سعد والبلاذري، وصححه الذهبي. وإن تردد في كثير من المصادر أنه ـ عليه السلام ـ كان حال وفاة أبيه له شهران، أو سبعة أشهر، أو ثمانية وعشرون شهراً، أو ثلاث سنوات

أبوه وهو ابن سبعة أشهر، فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا يبقى نبيك هذا يتيماً ؟! فقال الله \_ عز وجل \_ للملائكة: «أنا له وليّ وحافظ ونصير، وتبركوا بمولده، فمولده ميمون مبارك»، وفتح الله لمولده أبواب السماء وجناته.

وولد \_ عَلَيْ \_ يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول ، وقيل: لثمان، وقيل: لثمان، وقيل: لاثنتي عشرة ليلة، ووافقه من الشهور الرومية ابريل، وهو نيسان، وذلك قبل قدوم الفيل بشهر، وقيل: بأربعين يوماً، وقيل: بخمسين يوماً.

مولده بمكة/، وكانت أمه تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مرَّ من حمله ستة أشهرٍ، فوكزني برجله في المنام، وقال: يا آمنة، إنك حملت بخير العالمين طُرًا، فإذا ولدتيه فسميه محمداً، واكتمي شأنك.

قال: فكانت تحدث عن نفسها فتقول: لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد من القوم ذكر ولا أنثى، وإني لواحدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه، قالت: فسمعت وجبةً شديدةً وأمراً عظيماً، فهالني ذلك، وذلك

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٩٩ ـ ١٠٠، الطبري التاريخ ج ٢ ص ١٦٥، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٩، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج ١ ص ٦٣ ـ ٦٤، السهيلي. الروض الأنف ج ١ ص ١٠، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج ١ ص ٤٩٨ ـ ٤٠٠.

<sup>(</sup>أ) يتفق هذا مع ما جاء في أبن هشام (السيرة ج١ ص١٥٨) وإن لم تُجْمعْ مصادر السيرة على تأريخ بعينه لمولده \_ على النحو المفصح عنه في قول التقي الفاسي. العقد الثمين ج١ ص٢٢:

<sup>«... (</sup>ولد) يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وقيل: لثمان. وقيل: لعشر. وقيل: لثنتي عشر... وقيل: لثمان عشرة. وقيل: لشبع عشرة. وقيل: لثمان بقين منه. وقيل: في أوله، حين طلع الفجر يوم أرسل الله الأبابيل... وقيل: بعد الفيل بشهر، وقيل: بأربعين يوماً، وقيل: بشهرين وستة أيام. وقيل: بخمسين يوماً، وقيل بخمسة وخمسين يوماً. وقيل: بعشر سنين. وقيل: بثلاثين عاماً. وقيل: بأربعين عاماً. وقيل: بسبعين. وقيل: لثنتي عشرة خلت من شهر رمضان رسنة ثلاث وعشرين من غزو أصحاب الفيل. وقيل: ولد يوم عاشوراء. وقيل: في صفر. وقيل: في ربيع الآخر».

وراجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج١ ص١٠٠ - ١٠١، الطبري التاريخ ج٢ ص١٥٥ - ١٥٦، المسعودي. مروج الذهب ج٢ ص٢٧٤، ابن حبان. الثقات ج١ ص١٤ - ١٥، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ق١ ص ٥٣ - ٦٣، السهيلي. الروض الأنف ج١ ص ١٨٤، ابن الأثير. أسد الغابة ج١ ص ١٨٤، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٣٣ - ٣٥، النويري. نهيية الأرب ج١٦ ص ١٧٠، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج١ ص ٢٠٠ - ٤٠٠.

يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب عني كل رعب وفزع ووجع كنت أجده، ثم التفت، فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبناً، فتناولتها فشربتها، فأضاء مني نور عال ، ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينا أنا أعجب وأقول: واغوثاه، من أين علمن بي هؤلاء وأشتد بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول، فإذا أنا بديباج أبيض قد مد به بين السماء والأرض، وإذا قائل يقول: «خذوه عن أعين الناس»، قالت: /ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء، مرب بأيديهم أباريق من (1) فضة، وإناء ترشح عرقاً كالجمان، أطيب ريحاً من المسك الأذفر، وأنا أقول: يا ليت عبد المطلب دخل علي، وعبد المطلب ناء.

قالت: فرأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حجرتي، مناقرها من الزمرد، وأجنحتها من الياقوت، فكشف الله ـ عز وجل عن بصري، فأبصرت ساعتي تلك مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات، علماً في المشرق، وعلماً في المغرب، وعلماً على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض، واشتد بي الأمر جداً، فكنت كأني مستندة إلى أركان النساء، وكثرن على حتى لا أرى معي في البيت أحداً وأنا لاأري شيئاً، فولدت محمداً على قي .

فلما خرج من بطني درت فنظرت إليه، فإذا به ساجد قد رفع أصبعيه كالمتضرع المبتهل، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تنزل حتى غشيته، فغيّب عن وجهي، فسمعت منادياً ينادي ويقول: «طوفوا بمحمدٍ عشرق الأرض وفربها، وأدخلوه البحار كلّها، ليعرفوه بإسمه ونعته/ ١/٩ وصفته وصورته، ويعلمون أنه سمي الماحي، لا يبقى شيء من الشرك إلا محي به في زمنه»، ثم تجلت عنه في أسرع وقت، فإذا أنا به مدرج في ثوب صوف أبيض، أشد بياضاً من اللبن، وتحته حريرة خضراء. وقد قبض

<sup>(1) «</sup>من»: ساقط من «أ»، مثبت من «ب».

محمد - على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب الأبيض، فإذا قائل يقول: «قد قبض محمد على على مفاتيح النصرة، ومفاتيح الريح، ومفاتيح النبوة». ثم أقبلت سحابة أخرى أعظم من الأولى، ونور، يسمع فيها صهيل الخيل وخَفقان الأجنحة من كل مكان، وكلام الرجال - حتى غشِيته، فغيب عني أكثر وأطول من المدة الأولى، فسمعت منادياً ينادي: «طوفوا بمحمد عني أكثر والغرب، وعلى مواليد النبين، وأعرضوه على كل روح من الجن والإنس والطير والسباع، وأعطوه صفاء آدم، ورقة نوح، وخُلَّة إبراهيم، ولسان إسماعيل، وصبر يعقوب، وجمال يوسف، وصوت داود، وصبر أيوب، وزهد يحيى، وكرم عيسى، وأغمروه في أخلاق الأنبياء».

ثم تجلت عنه في أسرع من طرفة العين، فإذا أنا به قد قبض على المرب حريرة خضراء، مطوية طيًّا شديداً، ينبع من تلك الدريرة ماء معين، وإذا قائل يقول: بَخ بَخ بَخ إ قبض محمد / \_ عَلَيْ ما الدنيا كلِّها، لم يَبقَ خلقُ من أهلها إلا دخلَ في قبضتِه طائهاً بإذن الله تعالى، ولا قوة إلا بالله.

قالت آمنة: فبينا أنا أتعجب، إذ أنا بثلاثة نفر ظننت أن الشمس تطلع من خلال وجوههم، في يد أحدهم إبريق من فضة، وفي ذلك الإبريق ريح المسك، وفي يد الثاني طست من زمرد أخضر عليها أربع نواحي، كل ناحية من نواحيها لؤلؤة بيضاء، وإذا قائل يقول: هذه الدنيا شرقها وغربها وبحرها، فأقبض يا حبيب الله على أي ناحية شئت.

قالت: فدرت لأنظر أين قبض من الطست، فإذا هو قد قبض على وسطها، فسمعت القائل يقول: قد قبض على الكعبة ورب الكعبة، أما إن الله ـ تعالى ـ قد جعلها له قبلة ومنسكاً مباركاً.

قالت: ورأيت في يد الثالث حريرة بيضاء مطوية طياً شديداً، فنشرها، فأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين دونه، ثم حمل ابني فناوله صاحب الطست وأنا أنظر إليه، فغسله بذلك الإبريق سبع مرات، ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختماً واحداً، ولف في الحريرة، واستدار عليه خيطاً من المسك/ ١/١٠ الأذفر، ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة.

قال ابن عباس: كان ذلك رضوان خازن الجنان.

قالت: وقال في أذنه كلاماً كثيراً لم أفهمه، وقبل بين عينيه، ثم قال: أبشر يا محمد، فما بقي لنبي علم إلا أعطيته، فأنت أكثرهم علماً، وأشجعهم قلباً، معك مقاتيح النصرة، قد ألبست الخوف والرعب، فلا يسمع أحد بذكرك إلا وجل فؤاده، وخاف قلبه، وإن لم يرك يا حبيب الله.

قالت: ثم رأيت رجلاً قد أقبل نحوهم حتى وضع فاه على فيه فجعل يزقه كما تزق الحمامة فرخها، فكنت أنظر إلى إبني يشير بأصبعه، يقول: «زدني»، فزقه ساعة.

قال: أبشر يا حبيب الله، فما بقي لنبي حلم إلا وقد أوتيت، ثم احتمله فغيبه عني، فجزع فؤادي، وذهل قلبي، وقلت: ويح لقريش! والويل لها، ماتت كلها! أنا في ليلتي وفي ولادتي أرى ما أرى، ويصْنعُ بولدي ما يُصنع، ولا يقربني أحد من قومي؟! إن هذا لهو العجب العجاب!

قالت: فبينا أنا كذلك إذا أنا به قد ردّ علّي كالبدر يسطع وريحه كالمسك، وهو يقول: «خذيه، فقد طافوا به المشرق والمغرب وعلى مواليد النبيين أجمعين، والساعة/ كان عند أبيه آدم، فضمه إليه، وقبل بين عينيه، ١٠٠٠ وقال: أبشر حبيبي، فأنت سيد الأولين والآخرين»، ومضى وجعل يلتفت ويقول: «أبشر يا عز الدنيا وشرف الآخرة، فقد استمسك بالعروة الوثقى من قال بمقالتك، ومن شهد بشهادتك حشر غداً يوم القيامة تحت لوائك وفي زمرتك». وناولينه ومضى، ولم أره بعد تلك المرة.

زاد ابن عباس في حديثه، فقلت: يا آمنة، ما الذي رأيت في ولادتك من علامة هذا الصبي؟

فقالت: رأيت علماً من سندس على قصب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض، ورأيت نوراً ساطعاً من رأسه قد بلغ السماء، ورأيت قصور الشامات كلها شعلة نار، ورأيت قربي سرباً من القطا قد سجدن له ونشرت أجنحتها، ورأيت نابغة شعيرة الأسديه فد مرت وهي تقول: «ما لقي الأصنام والكهان من ولدك هذا، هلكت شعيره والويل للأصنام، ثم الويل لها»، ورأيت شاباً من أتم الناس طولاً وأشدهم بياضاً، فأخد المولود منى فتفل في فيّه ومعه طاس من ذهب، فشق بطنه، ثم أخرج قلبه فشقه شقاً، فأخرج منه ١١/أ نكتة سوداء فرمى بها، ثم أخرج صرة من حرير أخضر ففتحها، فإذا/ فيها شيء كالذيرة البيضاء، فحشاه به، ثم رده إلى مكانه، ثم مسح على بطنه، فاستيقظ، فنطق، فلم أفهم ما قال، إلا أنه قال: «أنت في أمان الله وحفظ الله وكلاءة الله، قد حشوتك علماً وحلماً ويقيناً وإيماناً وعقلاً وشجاعة، وأنت خير البشر، فطوبي لمن اتبعك وآمن بك وعرفك، الويل ثم الويل -قالها سبع مرات \_ لِمن تخلف عنك، وخرج منها ولم يعرفك»، ثم تفل فيه أخرى تفلة شديدة، ثم ضرب برجله الأرض ضربة فإذا هـ و بماء أشـ د بياضـا من اللبن، فغمسه في ذلك الماء ثلاث غمسات، ما ظننت إلا أنه قد غرق، وما من مرة يخرجه إلا رأيت ضوء وجهه كالشمس الساطعة، ولقد رأيت بريق وجهه يقع على قصور الشامات كوقوع الشمس \_ الحديث.

ثم قال: «أمرني ربي - عز وجل - أن أنفخ فيك بروح القدس»، فنفخ فيه، وألبسه قميصاً، فقال: «هذا أمانك من آفات الدنيا» - الحديث (١)

ثم ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة! ولم يُستكمل له سبع سنين (٢).

<sup>(</sup>١) كل هذا الحديث الوارد في مولده ـ ﷺ ـ وإن تردد في كثير من مصادر السيرة، أشبه بالفلكلور منه بالحقائق العلمية المركون إلى صوابها، ربما أملاه على مؤرخنا اتجاهه الصوفي.

<sup>(</sup>۲) اكثر المصادر على أنها ماتت وهو على أنها ماتت وهو على أنها ماتت وهو على أنها ماتت وهو النهو النهودي . مروج النه النهودي التاريخ ج٢ ص١٦٥ - ١٦٦، المسعودي . مروج النه ج٢ ص٢٧٥، ابن عساكر . تاريخ دمشق (السيرة) ج١ ص ٦٧، ابن حزم . جوامع السيرة ص٩، ابن الأثير . أسد الغابة ج١ ص٢٢، ابن منظور . مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٣٦، النويري . نهاية الأرب ج١٦ ص٨٧.

وكفله جده عبد المطلب إلى أن مات عبد المطلب ولرسول الله - علله ماني سنين (١).

ثم كفله عمه أبو طالب، عبد مناف.

وبُعِثَ ﷺ نبياً يـوم الاثنين لثمان مضين لـربيع الأول/ سنة احـدى ١١١/ وأربعين من عـام الفيل (٢)، فأقـام بمكـة ثـلاث عشـرة سنة، وقيـل: خمس عشرة، وقيل: عشر سنين، وثلاث عشرة أكثر وأشهر.

وقدم المدينة يوم الاثنين، وهو الثامن من ربيع الأول سنة أربع وخمسين من عام الفيل، ومكث عشر سنين، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. هذا هو الأشهر.

وكان ابتداء مرضه عند عائشة، واشتد مرضه في بيت ميمونة، ومُرِّض في بيت ميمونة، ومُرِّض في بيت عائشة بإذن أهله، وعندها مات \_ علي \_ يوم الاثنين أول يوم من ربيع

<sup>(1)</sup> في «ب» «ثلاث عشر».

<sup>(</sup>۱) كذا في ابن هشام. السيرة ج اص ١٦٩، وابن سعد. الطبقات الكبرى ج اص ١٩، وابن حبان. الثقات ج اص ٤١، وابن حزم. جوامع السيرة ص ٩، وابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥. وفي إحدى روايات ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة النبوية) ج ١ ص ٣٠: «ابن ست سنين»، وفي المسعودي. مروج الذهب ج ٢ ص ٢٧٥: «ابن سبع سنين»، وفي إحدى روايات الطبري. التاريخ ج ٢ ص ١٦٦: «ابن عشر سنين».

<sup>﴿</sup>إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدرِ، وما أدراكَ مَا لَيْلَةُ القدرِ . . . ﴾ (١ - ٥ : القدر)

ولما كانت الأحاديث المروية بشأن ليلة القدر تجعلها في العشر الأواخر من رمضان، أو تحددها بالسابع والعشرين منه، فإنه يمكن القول استلهاما من القرآن والسنة وبعض الروايات التاريخية بأن بدء تنزل الوحي بالقرآن على النبي على النبي كان في ليلة السابع والعشرين من رمضان (أو في إحدى ليالي العشر الأواخر منه) في السنة الثالثة عشرة قبل الهجرة.

راجع: ابن هشام. السيرة ج١ ص٢٣٦، ٢٣٩ ـ ٢٤٠، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج١ ص١٩٤، الطبري. التاريخ ج٢ ص٢٩١، السهيلي. الروض الأنف ج١ ص٢٧٥ ـ ٢٧٦، إبن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٨٩ ـ ٩٣، محمد فؤاد عبد الباقي. اللؤلؤ والمرجان ج٢ ص٢٤ ـ ٢٥.

الأول (١)، (و) وافق يومه اليوم الذي يلدور عليها، ودفن يلوم الثلاثاء، وقيل: ليلة يوم الأربعاء، وكانت علته اثنى عشر يوماً.

وتولى غسله على بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقثم ابنا العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله عليه.

وأحضروا أوس بن خولي أحد بني عوف بن الخزرج.

وكان علي يسنده ويغسله، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة وشقران يصبان الماء عليه.

وكفن - عَلَيْ - في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة (٢)

قال ابن إسحاق: ثوبين صحاريين وبرد حبرة، فأدرج فيها أدراجاً ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) اتفقت المصادر على أنه عليه السلام ـ مات يوم الاثنين من ربيع الأول، لكن اختلف في حسابـه، وإن تقرر في أكثرها أنه «لاثنتي عشرة ليلة خلت منه».

<sup>[</sup>راجع: الواقدي. المغازي ج٣ ص١١٢، ابن قتيسة. المعارف ص١٦٥، ابن حبان. الثقات ج٢ ص٣٣، ابن النووي. تهذيب مسه١٦٠، ابن الحوزي. الوفا ج٢ ص٧٨٩، ابن الاثير. أسد الغابة ج١ ص٤١، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج١ ص٣٦، الصفدي. الوافي بالوفيات ج١ ص٣٠].

ويعقب السهيلي [ الروض الأنف ج ٤ ص ٢٧٠ ] على ذلك قائلًا:

<sup>«...</sup> ولا يصح أن يكون توفي - على إلا في الثاني من الشهر، أو الثالث عشر، أو الرابع عشر، أو الناسع عشر، أو الناسع عشر، لاجماع المسلمين على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، وهو التاسع من ذي الحجة، فدخل ذو الحجة يوم الخميس، فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت، فإن كان الجمعة، فقد كان ربيع - الأحد أو الاثنين، الجمعة، فقد كان ربيع - الأحد أو الاثنين، وكيفما دارت الحال على هذا الحساب، فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين بوجه».

<sup>(</sup>٢) هذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها - في البخاري (الصحيح ج٢ ص٢١١)، ومسلم (الجامع الصحيح ج٣ ص٣٩)، وأبي داوود (السنن ج٣ ص١٩٨ ح١٩٥١)، والنسائي (السنن ج٤ ص٣٥ - ٣٦).

وراجع: ابن هشام. السيرة ج٢ ص٦٦٣، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٢ ص٢٨١ - ٢٨٤، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص٥٧١، البيهقي. دلائل النبوة ج٧ ص٢٤٦ - ٢٤٩، السنن الكبرى ج٣ ص ٣٩٩، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣)راجع: ابن هشام السيرة ج٢ ص٦٦٣

وأنزله في قبره \_ عليه السلام \_ خمسة:

علي بن أبي طالب، والعباس، والفضل، وقدم - ابنا العباس - وأوس ابن خولي . \* \* \*

### خصائصراعظ

/١٢/أ /بعث إلى الناس كافة، وأُحِلَت له الغنائم، ونُصِرَ بالرعب مسيرة شهر، وأُوتي جوامع الكلم، وجعلت له الأرض مسجداً، وجعلت تربتها له طهوراً ما لم يجد الماء أو لم يقدر عليه، وأُعْظِيَ مفاتيح خزائن الأرض، وأُعْظِيَ الكنزين الأحمر والأبيض، وأُعظِيَ الفاتحة وخواتم البقرة، وأُعْظِيَ افتتاح باب الشفاعة، وأُعْظِيَ الوسيلة، وخص بالسيادة على ولد آدم، وخص بإبقاء معجزاته، وهو القرآن إلى يوم القيامة فلا يعارض.

\* \* \*

# المحوت من الصاعة عليه السكام

عبدالله بن الحارث (1) أو أنيسة بنت الحارث]، وجذامة (2) بنت الحارث، وهي الشيماء، غلب عليها ذلك فلا تعرف في قومها إلا به، وهي لحليمة، وكانت تحضنه عليها مع أمه حليمة إذا (١) كان عندها.

وكان عمه حمزة بن عبد المطلب أخاه \_ أيضاً \_ من الرضاعة قيل أرضعت حمزة (٢)

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «حلاوة».

<sup>(2)</sup> في «أ»، «ب»: «إذ».

<sup>(</sup>١) هو «عبدالله بن الحارث بن أسد [أو أسيد] بن جندل بن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل.

<sup>(</sup>٢) اراجع: أبن حبان. الثقات ج١ ص٣٨، ابن عساكر. تاريخ دمشق [السيرة] ج١ ص٧٧، السهيلي. الروض الأنف ج١ ص١٨٦.

## اعمام وعمامت علية

فمنهم العباس (١) اوضرار (٢) أبنا عبد المطلب، وهما شقيقان لأم واحدة، وهي بُتيلة بنت جناب بن كليب بن ربيعة بن نزار.

فأما العباس فإنه أعقب، ولم يعقب ضرار.

(١) تشير المصادر إلى أنه كان أسن من النبي \_ على بسنتين أو ثـ لاثة، وأمه «نتلة أو نتبـلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر بن سعد بن الخزرج بن تيـم اللات بن النمـر بن قاسط بن هنب بن أفضى»، وهي أول عربية كست الكعبة.

وكان من أيسر بني هاشم، وإليه في الجاهلية السقاية وعمارة البيت الحرام. وهو أجود قريش كفاً. وأوصلهم رحماً.

شهد العقبة مع النبي - على النبي على النبي على الله عنه بدر أو خيبر، وشهد مع النبي على الفتح وحنيناً والطائف. واستسقى به عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عام الرمادة (سنة سبع عشرة) فسقى . مات ـ رحمه الله ـ يوم الجمعة ، لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين للهجرة وقد كُفً بصره ، ودفن بالبقيع .

راجع: إبن هشام. السيرة ج١ ص١٠٥، ٢٤٦، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٤ ص٥-٣٣، خليفة بن خياط. التاريخ ج١ ص١٦، ١٦٦، الطبقات ص٤، ابن حبيب. المحبر ص١٦، ٣٣، الطبري. المنتخب من ذيل المذيل ص٥٠٥، ٥٥، ابن دريد. الاستقاق ص٤٤ ـ ٥٥، ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص١٧، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٢ ص١٨٠ ـ ١٨٧ تر ١٣٧٨، ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج١ ص٣٦٠ ـ ٣٦١ تر ١٣٧٣، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ق١ ص٥٩، حرف العين ص٤١٠ ـ ٢٠٠ تر ٢٠١، ابن قدامة: التبيين في أنساب القرشيين ص١٢٤ ـ ١٢٠ تر ١٧٩٧، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج١ ص١٦٠، ابن الأثير. أسد الغابة ج٣ ص١٦٠ ـ ١٦٠ تر ٢٧٩٧، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج١ ص٧٥٠ ـ ٢٥٠ تر ١٨٦، البري. الجوهرة ج٢ ص١١ ـ ٣٦، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٣٠، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص١٦٠ ـ ٢٦٠، الذهبي. تاريخ الاسلام ج٢ ص٩٥، تجريد أسماء الصحابة ج١ ص١٥، المنفدي. الوافي بالوفيات أسماء الصحابة ج١ ص١٦٠، ابن كثير. البداية والنهاية ج٧ ص١٦١، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص١٦٠، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦١، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦١، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦٠، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦٠، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦٠، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦٠، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦٠، ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة ج٣ ص١٦٠، ابن حجر العسقلاني. ١٩ص١٥٠ تر ١٤٩٠.

(٢) مات قبل النبوة.

راجع: مؤرخ السدوسبي. حذف من نسب قريش ص ٢٤، ابن قتيبة. المعارف ص ١٢٤، ابن دريد. الاشتقاق ص ٤٥، الزبير بن بكار. نسب قريش ص ١٨، ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص ١٥، البري. الجوهرة ص ٤٤، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص ٢٤، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٢١.

(١) لقب بأسد الله وأسد رسوله - ﷺ - وكني بأبي يعلى وبأبي عمارة. مختلف في التأريخ لإسلامه بين الثانية والسادسة من المبعث، شهد بدراً، وقُتِلَ يوم أحد (في السنة الثالثة للهجرة) عن نحو سبع وخمسين سنة، ومُثِلَ به، فحزن عليه النبي - ﷺ - حزناً بالغاً. وهو الذي أصابت المسحاة قدمه. بعد أربعين سنة من دفنه. فدميت.

تُشير المصادر إلى أنه كان أسن من النبي \_ ﷺ - بسنتين أو بـاربع، وإلى أن أمه «هالـة بنت أهيب ـ أو وهيب ـ بن عبد مناف بن زهرة» بنت عم «آمنة» أم النبي ـ ﷺ.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٣ ص٨ - ١٩، خليفة بن خياط. التاريخ ج١ ص٨٦، ابن حبيب المنمق ص ٢٤ ـ ٤٧، ابن قتيبة. المعارف ص ١٢٤ ـ ١٢٥، ابن دريد. الاشتقاق ص ٤٥ ـ ٤٦ ابن حبان.الثقات ج ٣ ص ٢٩٠، أبا نعيم. دلائل النبوة ج ٢ ص ٥٧٠، ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص ١٧، ابن عبد البر. الاستيعاب ج١ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٥ تر ٤١٥، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ق١ ص ٩٥، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ١١٩ ـ ١٢٤، ابن الأثير. أسد الغابة ج٢ ص ٥١ - ٥٥ تر ١٢٥١، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج١ ص ١٦٨ ـ ١٦٩ تر ١٣١، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص ٢٤، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢١٦، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج١ ص ١٣٩ تر ١٨٩، ابن علام النبلاء ج١ ص ١٧١ ـ ١٨٤ تر ١٥، الصفدي. الوافي بالوفيات ج١٣ ص ١٦٩ ـ ١٧١ تر ١٩٤، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٦٥، ابن حجر. الإصابة ج٢ ص ١٦١ ـ ١٢٣ تر ١٨٩.

(٢) مات قبل النبوة، وقد يكون هو «عبد الكعبة».

راجع: ابن قتيبة المعارف ص١٢٥، ابن دريد. الاشتقاق ص٤٦، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج١ ص٩٥، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٧٦، البري الجوهرة ج٢ ص٤٤، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢٢١.

(٣) تشير كثير من المصادر الى أن «حجل» لقب، والاسم «المغيرة».

راجع: ابن هشام. السيرة ج١ ص ١٠٩، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص ٩٠، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج١ ص ٩٠، ٩٠ البري. الجوهرة ج٢ ص ٤٥، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص ٢٣، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٢١، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٢٤.

(٤) كانت في الجاهلية زوجاً للحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس، فالعوام بن خويلد بن أسد، وولدت للثاني الزبير والسائب وعبد الكعبة.

اتفقت المصادر على إسلامها من دون أخواتها، وأنها ماتت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ سنة عشرين عن نحو ثلاث وسبعين سنة، حيث دفنت بالبقيع.

راجع: ابن هشام. السيرة ج١ ص١٦٩ - ١٧٠، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص١٦ - ٤٢، الزبير ابن بكار. نسب قريش ج ٢٠، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٣٣١، ابن حبيب المحبر ص ٣٣، ابن بكار. نسب قريش ج ١٠، خليفة بن خياط. الطبقات ص ١٣٠، ابن حبيب المحبر ص ١٣٠ - ١٧٢ - ١٧٣، ابن قتيبة. المعارف ص ١٢٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص ٩، الطبري. المنتخب من ذيل المذيل ص ٢٠٠، الطبراني المعجم الكبير ج٢ ص ٣١٩ - ٢ ابن عبد البر. الاستيعاب

أيضاً \_ لأم واحدة، وهي هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة.

وأما حمزة فلم يعقب، وأما المقوم فولد بنتاً، وأما صفية فولدت، وأعقب حجل.

ومنهم \_ أيضاً \_ أبو طالب(١)\_ والزبير(٢)

وعبدالله والد رسول الله - علي -

ج٤ ص١٨٧٣ تر ٢٠٠٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٨، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص١٤٠ - ١٤١، ابن الأثير. أسد الغابة ج٧ ص١٧٢ - ١٧٤ تر ٢٠٥٩، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٢٥، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢٢١، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص٢٩٢، ٢٩٧، المندهبي. سير أعلام النبلاء ج٢ ص٢٦٩ ـ ٢٧١ تسر ٤١، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص٢٦، ابن حجر. الإصابة ج٧ ص٧٤٣ ـ ٧٤٥ تر ١١٤٠٠.

(١) تشير المصادر إلى أن النبي ـ ﷺ ـ قد تربى في حجره بعد وفاة جده «عبد المطلب»، وإلى أنه اصطحبه إلى الشام في تجارته.

ولقد كان شفيقاً، رفيقاً بالنبي \_ على عنه من المشركين، فلما مات قبل الهجرة بنحو ثلاثة أعوام وأربعة أشهر نالت قريش من النبي \_ على - ما لم تكن تطمع به في حياته.

والثابت أنه لم يسلم - وإن حثه النبي على ذلك - مخافة أن تظن قريش أنه إنما قال ذلك جزعاً من الموت، ولذا ورد عن النبي - على أبا طالب في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلى منه دماغه.

راجع: مؤرخ السدوسي. حذف من نسب قريش ص١٥، ابن هشام. السيرة ج١ ص١٠٠، ابن احد ١٤١٠، ابن ١٤١٠ ابن سعد. الطبقات الكبرى ج١ ص٧٥، ابن قتيبة. المعارف ص١٢٠ ـ ١٢١، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص٨٧ ـ ٩٠، البري. الجوهرة ج٢ ص٣٧ ـ ٤٣، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٣٧، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢٢، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص٦٥ ـ ٢٦، ابن حجر. الإصابة ج٧ ص٢٣٥ ـ ٢٤٤ تر ١٠١٦٩.

(٢) تشير المصادر إلى أنه كان شاعراً. شريفاً، معدوداً من رجالات قريش وفرسانها وحكامها، وهو رئيس بني هاشم وبني المطلب في حروب الفجار. وإليه أوصى عبد المطلب.

راجع: ابن قتيبة. المعارف ص١٢٠، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص٨٨، ابن دريد. الاشتقاق ص٧٤ ـ ٤٨، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ق١ ص٩٥، ابن قدامة. نتين في أنساب القرشيين ص١١١ ـ ١١٧، البري. الجوهرة ص٣٦ ابن منظور. مختصر تريخ عشق ج٢ ص٣٣، النويسري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢١٦.

#### وأم حكيم (١)- يقال لها: البيضاء - وعاتكة (٢) وأميمة (٣)

(١) تشير المصادر إلى أنها كانت توأمة ابي الرسول - على - وإلى أنها لم تدرك الإسلام.

كانت في الجاهلية زوجاً لكريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فولدت له عامراً وطلحه وأم طلحة، وكان يُقال لها: «الديباج» لجمالها.

راجع: ابن هشام. السيرة ج١ ص ١٠٨، ١٦٩، ١٧١ - ١٧١، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص٥٥، الـزبير بن بكار. نسب قريش ص١٨، ابن حبيب. المحبر ص١١، ٢٦، ٢٧، المنمق ص١٦٤ ـ ١٩، ابن قتيبة. المعارف ص١٢٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص٨٨، الطبري. المنتخب من ذيل المذيل ص٢٦، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص١٨٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٨، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص١٤٥ ـ ١٤٦، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٢٦، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢٢٣، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص٢٩٥ ـ ٢٩٦، الذهبي. سير أعلام النبلاء ج٢ ص٢٧٣ تر ٤٤، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص١٦٠

(٢) كانت في الجاهلية زوجاً لأبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، فولـدت له عبـدالله، وزهيراً، وقريبة. تشير بعض المصادر إلى أنها أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة.

وهي صاحبة الرؤيا في مهلك مشركي بدر، والتي كان لها كبير الأثر في تثبيط أبي لهب عن شهود المعركة.

راجع: ابن هشام. السيرة ج ١ ص ١٦٩، ١٧١، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٤٣ - ٤٤، الخبير بن بكار. نسب قريش ص ١٨، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٣٣١، ابن حبيب. المحبر ص ٢٧٤، المنمق ص ٤١٩ - ٤٢٠ ابن قتيبة. المعارف ص ١٢٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٨٨، الطبراني. المعجم الكبير ج ٢٤ ص ٣٤٨ - ٣٤٨، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٧٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١٨، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ١٤١ - ١٤٤، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ١٨٥ - ١٨٦ تر. ٢٠٨٠، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٩٠، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٩٦، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٩٦، ابن حجر. الإصابة ج ٨ ص ٢٨٦، ابن تر ٤٣، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٢٦، ابن حجر. الإصابة ج ٨ ص ١٢٥، ابن

(٣) كانت في الجاهلية أزوجاً لجحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بـن كبيـر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، فولدت له: عبدالله وعبيد الله وأبا أحمد، وزينب أم المؤمنين رضي الله عنها وأم حبيبة وحمنة.

تشير بعض المصادر إلى إسلامها، وإلى أن النبي \_ ﷺ \_ أطعمها أربعين وسقاً من تمر خيبر.

راجع: ابن هشام. السيرة ج١ ص١٦١، ١٧٢ ـ ١٧٣، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص٤٥ ـ ٤٦، النوبير بن بكار. نسب قريش ص١٩، ابن حبيب. المحبر ص٢٦ ـ ٣٣، ٨٥، ١٧٣، ابن قتيبة. المعارف ص١٢٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص٨٨، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص١٧٨، ابن الجوزي تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٨، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص١٤٠، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ص٢٦، ألنويري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢٢٢، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص٢٩٦، الذهبي. سير أعلام النبلاء ج٢ ص٢٧٣ ـ ٢٧٤ تر ٤٦، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص٢٦، ابن حجر. الاصابة ج٧ ص١٥ ـ ١٥٥ تر ١٠٨٥٠.

وبرة (١) أبناء عبد المطلب، وهم لأم واحدة، وهي فاطمة بنت عمرو بن عازب بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مسرة بن كعب.

فأما أبو طالب وعبدالله فأعقبا، وأما الزبير فإن عقبه درج.

وأما البنات فولدن كلهن.

ومن أعمامه الحارث (٢) بن عبد المطلب، وأمه سمراء بنت جندب بن حجير بن هوزان وأعقب الحارث.

<sup>(</sup>۱) كانت في الجاهلية عند عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة، ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل، فولدت له أبا سبره . وربما قُدِمَ الثاني على الأول لدى بعض المصادر.
لم تدرك الإسلام.

راجع: مؤرج السدوسي. حذف من نسب قريش ص٧٤، ابن هشام. السيرة ج١ ص١٦٩، ١٧٠ - ١٧١، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص٥٥، الزبير بن بكار. نسب قريش ص١٦٨ - ١٩، ابن حبيب. المحبر ص٢٦ - ٣٦، ١٧١، ابن قتيبة. المعارف ص١٢٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص٨٨، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص ١٧٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٨، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ١٤٥، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٢٦، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢٣، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص٢٩، الذهبي. سير أعلام النبلاء ج٢ ص٢٩، الذهبي. سير أعلام النبلاء ج٢ ص٢٩، الزم وسيلة الاسلام بالنبي ص٦٦

<sup>(</sup>٢) كان أكبر أبناء عبد المطلب، وهو الذي حفر مع أبيه بئر زمزم، ومات في حياة أبيه.

أمه «صفية ـ وفي ابن هشام: سمراء ـ بنت جندب، بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة».

راجع: ابن هشام. السيرة ج١ ص١٠٨، ١٠٩، ابن قتيبة. المعارف ص١٢٦، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص٩٠، الزبير ابن بكار. نسب قريش ص١٨، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ق١ ص٩٠، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص٧٧، البري. الجوهرة ج٢ ص٤٥ ـ ٤٩، ابن منظور. مختصر تارخ دمشق ج٢ ص٢٤، النويري. نهاية الأرب ج١١ ص٤١٦، ابن قنقذ. وسيلة الاسلام بالنبي ص٢٤.

ومن أعمامه أبو لهب (١) ، كناه الله بهذه الكنية ، وإسمه عبد العرى بن عبد المطلب، وأمه لبني بنت هاجر بن عبد مناف بن مناظر الخزاعية . وأعقب أبو لهب .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تشير المصادر إلى أنه كان حسن الوجه، مع حول أصابه. مات بمكة مشركاً من عدسة (قرحة قاتلة كالطاعون) أصابته أثر غزوة بدر ـ ولم يشترك فيها ـ وكان شديد العداوة للنبي ـ على ـ وللمسلمين. راجع: ابن هشام. السيرة ج١ ص١٠٨، ١٠٩، ٦٤٦، ١٤٧، ابن قتيبة. المعارف ص١٢٥، البلاذري. أنساب الأشراف ج١ ص٠٩، ابن دريد. الاشتقاق ص٤٧، ابن قدامة. التبيين في أنساب

### ازواحب (\*) علية

فأولهن خديجة (١) بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى / بن ١١/أ كلاب.

تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.

ثم تزوج بعدها سودة: (٢) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد

<sup>(\*)</sup> شغف الرسول - على المرأة، حباً لها، والتماساً لمتعتها مما لا مطعن عليه فيه، فهو عليه السلام - بشر يتحقق من خلاله «سواء الفطرة» المتبدية في التقاء الذكر بالأنثى من مخلوقات الله سبحانه وتعالى . كما أن المرأة لم تكن ممن يشغله - عليه السلام - عن غرضه، أو يكلفه شططاً، فلقد أعطى من ذاته الدعوة حقها، وأعطى من ذاته المرأة حقها - كذلك .

<sup>(</sup>١)كانت تحت عتيق بن عائـذ بن عبدالله بن عمـرو بن مخزوم، فـأبي هالـة بن زرارة بن النباش بن عـدي التميمي.

استخدمت النبي ـ ﷺ ـ في مالها، ثم تزوجته قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وولدت لــه كل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول الناس إيماناً بالله وتصديقاً بنبيه، وهونت عليه أمر الناس.

ماتت عنده \_ على - قبل الهجرة بثلاث سنين. ودُفِنَت بالحجون، وظل عليه السلام وفياً لها إلى أن قبضه الله \_ سبحانه \_ إليه، على النحو المشار إليه قبل.

راجع: ابن زباله. منتخب من كتاب أزواج النبي ص٢٣ - ٣٨، ابن هشام. السيرة ج٢ ص٣٤ - ٢٤٪ ابن سعيد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ١٤ - ١٩، ٥٦، ٢١٦ - ٢١٧، ابن حبيب. المحبوص ص٧٧ - ٧٩، ابن قتيبة. المعارف ص١٣٢ - ١٣٣، اليعقوبي. التاريخ ج٢ ص٨٤، الطبري. التاريخ ج٣ ص١٦١، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص٩٥ - ٥٩٤، ابن أبي زيد. الجامع ص١٣١، ابن حزم. جوامع السيرة ص٣٠، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص١٨١٧ - ١٨٢٥ تر ١٣٣١، السهيلي. الروض الأنف ج٤ ص٢٦٧، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١٩، الوفا بأحوال المصطفى ح٢ ص١٤٥ - ١٤٦، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٥١ - ٥٣، ابن الأثير (عز المدين). أسد الغابة ج٧ ص ٧٨ - ٥٨ تر ١٦٨٦، الكامل في التاريخ ج٢ ص٧٠٣، البري. الجوهرة ج٢ ص٥٩٠ - ١٦، المحب الطبري. السمط الثمين ص٥، ١١، ١١ - ٣٢، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ص٩٥ - ١٦، المحب الطبري. نهاية الأرب ج١٨ ص١٩٠ - ١١، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج٢ ص٢١٦ تر ٢٦، بي شكر الكتبي. عبون التواريخ ج١ ص١١٥ تر ٢٦، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص٣٠ - ٤٠، بن حجر عيون التواريخ ج١ ص١١٤ تر ٢٦، بن شكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص١٤٠ تر ٢٦، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص٣٠ - ٤٠، بن حجر العسقلاني. الإصابة ج٧ ص١٠٥ - ٢٠، السخاوي. انقون نبيع ص١٠٠ العسقلاني. الإصابة ج٧ ص٢٠٠ ، ١٠٠ المحاوي. انقون نبيع ص١٠٠

<sup>(</sup>٢) كانت قبله ـ ﷺ ـ تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس، وتوفي عنه . قروحه سي ـ ﷺ ـ فكانت

ود بن نعير بن مالك بن جميل بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر.

ثم تزوج عائشة (١) بنت أبي بكر الصديق بمكة، وبنى بها بعد الهجرة لسبعة أشهر.

أول امرأة تزوجها بعد خديجة \_ رضى الله عنها \_ وبني بها بمكة .

وتشير المصادر إلى أنها كانت ثقيلة البدن، أسنت عنده - عليه السلام - وبقيت بعده إلى أن ماتت في شوال سنة خمس وخمسين للهجرة».

راجع: ابن إسحاق. السيرة ص٢٣٨ - ٢٣٩، ابن هشام. السيرة ج٢ ص٤٤، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص٥٥ - ٥٧، خليفة بن خياط. الطبقات ص٣٣٥، ابن حييب. المحبر ص٩٧ - ٨٠، ابن قتيبة. المعارف ص٣٣١ - ١٩٤، اليعقوبي. التاريخ ج٢ ص٨٥، الطبري. التاريخ ج٣ ابن حرم. جوامع السيرة ص٣١، البيهقي. دلائسل النبوة ج٢ ص١٤، ابن عبد البر. الاستيعباب ج٤ ص١٨٦، تسر ٩٣٨، ابن البيهقي. دلائسل النبوة ج٢ ص٢١، ابن عبد البر. الاستيعباب ج٤ ص١٨٦، تسر ٩٣٨، ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج٢ ص٢٠٦ - ٢٠٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج٧ ص١٥٧ - ١٩٨، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص٥٥، ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج٧ ص١٥٧ - ١٩٨، الطبري. السمط الثمين ص٦، ٣٨ - ٢٨، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص١٦٠، المحب الطبري. السمط الثمين ص٦، ٣٨ - ٢٨، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص١٧٠، ٢٦، المحب الطبري. نهاية الأرب ج١٨ ص٢١، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٢٠١، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج٢ ص٢٠٨ تر ٣٣٨، ابن قنفذ. أعلام النبلاء ج٢ ص٢٠٥ تر ١٦٣٠، النه تقويب أعلام النبلاء ج٢ ص٢٠٥ تر ١٦٣٠، التهذيب ج١١ ص٢١، تر ٢٠٠، السخاوي. القول وسيلة الإسلام بالنبي ص٥٥، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج٧ ص٢٠٠ تر ٢٨٠، السخاوي. القول البديع ص٨٧.

(١) «قبض النبي - عَلَيْ - في بيتها، وهي ابنة ثمان عشرة سنة، وظلت بعده إلى أن توفاها الله إليه يـوم الثلاثاء، لسبع عشرة ليلة مضت من رمضان سنة ثمان وخمسين للهجرة».

راجع: ابن إسحاق، السيرة ص٢٣٩ - ٢٤٠، ابن زباله. منتخب من كتاب أزواج النبي ص٣٩ - ٤٤، ابن هشام. السيرة جم ص ٦٤٤، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٥٨ - ١٨، خليفة بن خياط. السطبقات ص٣٣٣، ابن حبيب. المحبسر ص ٨٠ - ١٨، ابن قتيبة. المعارف ص ١٣٤ - ١٣٥، اليعقوبي. التاريخ ج٢ ص ١٦٤، المنتخب من كتاب ذيل المذيل اليعقوبي. التاريخ ج٢ ص ١٠٤، الطبري. التاريخ ج٣ ص ١٦٤، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص ١٠٠ - ٢٠٠، ابن أبي زيد القيروإني. الجامع ص ١٣١، أبا نعيم. حلية الأولياء ج٢ ص٣٤ - ٥٠ تر ١٣٤، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣٩، البيهقي. دلائل النبوة ج٢ ص ٥٠٤ - ١٤١، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص ١٨٨١ - ١٨٨٥ تر ٢٠٠٤، ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج٢ ص ٥٠٠، السهيلي. الروض الأنف ج٤ ص ٢٠٨٠، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٢٠٠، الوفا بأحوال دار المصطفى ج٢ ص ٢٠٦، ابن الأثير (مجد الدين). جامع الأصول ج١٢ ص ٢٠٠، الوفا بأحوال دار المصطفى ج٢ ص ٢٠٦، ابن الأثير (مجد الدين).

#### ثم تزوج حفصة (١) بنت عمر بن الخطاب بعد الهجرة بسنتين وأشهر.

ص١٦٠ - ١١١، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص٥٥ - ٥٥، ابن الأثير (عز المدين). أسد الغابة ج٧ ص١٩٨ - ١٩٢ تر ١٩٠٠ الكامل في التاريخ ج٢ ص٣٠٦، البري. الجوهرة ج٢ ص٢٦ - ٦٤، المحب الطبري. السمط الثمين ص٥، ٦، ٣٥ - ٢٦، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص١٧١، ٢٧٦، ٢٧٧ - ٢٧٨، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٧٤ - ١٧١، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص ٣٠٠ - ٢٠٠، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج٢ ص٢٨٦ تر ٣٤٢٩، سير أعلام النبلاء ج٢ ص ١٣٠ - ٢٠٠ تر ١٩، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٨٥ - ٨٠، سير أعلام النبلاء ج٢ ص ١٣٠ - ٢٠٠ تر ١٩، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٨٥ - ٨٠، ٢١٤ - ٣١٤، الصفدي. الوافي بالوفيات ج١٠ ص ٥٩ - ٥٩، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج٨ ص ج٥ ص ٢٩٤، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٥٤ - ٥٥، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج٨ ص ٢٠٦ تر ٢، تهذيب التهذيب ج١٢ ص ٣٦٣ - ٣٤٤ تر ٢٠ الصفوري. مختصر المحاسن المجتمعة ص ٢٩ - ٢٥، السخاوي. القول البديع ص ٨٧.

(١) كانت قبله ـ عليه السلام ـ عند خنيس بن حذافة السهمي، ومات عنها متأثراً بجراحه يوم احد. فلما انقضت عدتها عرضها (عمر) على أبي بكر فعثمان، فسكتا عنها، فشكاهما للنبي ـ على فتزوجها النبي في شعبان من السنة الثالثة للهجرة، ومات عنها، وظلت بعده إلى أن قدرت وفاتها سنة خمس وأربعين للهجة.

راجع: ابن إسحاق. السيـرة ص ٢٤٠، ابن زبالـه. المنتخب من كتاب أزواج النبي ص ٤٥ ـ ٤٧، ابن هشام. السيرة ج ٢ ص ٦٤٥، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٨١ - ٨٦، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٣٣، ابن حبيب. المحبر ص ٨٣، ابن قتيبة. المعارف ص ١٣٥، اليعقوبي. التاريخ ج ٢ ص ٨٤، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٦٤، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص ٢٠٣، ابن أبي زيد. الجامع ص ١٣٠، أبا نعيم. حلية الأولياء ج ٢ ص ٥٠٠ ـ ٥١ تر ١٣٥، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣١، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٨١١ - ١٨١٦ تر ٣٢٩٧، ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج ٢ ص ٢٠٤، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٢٠ - ٢١، الوفا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ٦٤٦ ـ ٦٤٧، ابن الأثير (مجد الدين). جمامع الأصول ج ١٢ ص ١١١ ـ ١١١، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٥٥ - ٥٦، ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج٧ ص ٦٥ ـ ٦٧ تـر ٦٨٤٥، الكامـل في التاريخ ج ٢ ص ٣٠٨، البري. الجـوهرة ج ٢ ص ٦٤ ـ ٦٥، المحب الطبري. السمط الثمين ص ٥، ٦٧ ـ ٦٩، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٧١، ٢٧٨ - ٢٧٩، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٧٦ - ١٧٨، ابن سيد الناس. عيون الأثرج ٢ ص ٣٠٢ - ٣٠٣، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢٥٩ تـر ٣١٣٦، سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٢٢٧ - ٢٣١ تر ٢٥، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج ١ ص ٤١٣، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص٥٦، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج٧ ص ٥٨١ ـ ٥٨٣ تر ١١٠٤٧. تقريب التهذيب ج ٢ ص ٩٩٤ تمر ٩، الصفوري. مختصر المحاسن المجتمعة ص ١٢٥ ـ ١٢٩. السخاوي. القول البديع ص ٧٨.

ثم تزوج زينب (١) بنت خزيمة، وهي أم المساكين، من بني هـ لال بن عامر بن صعصعة؛ توفيت بعد دخوله بها بشهرين.

ثم تزوج أم سلمة (٢) وإسمها هند بنت أبي (١) أمية، واسمه حذيفة بن

(1):في «أ»، «ب»: « بني ».

(١) هي «زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، الهلالية. عرفت بأم المساكين، لكثرة إطعامها لهم وتصدقها عليهم.

كانت قبله \_ ﷺ \_ تحت عبدالله بن جحش، أو الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، فاستشهد بأحد، وتزوجها النبي \_ عليه السلام \_ فلم تمكث عنده إلا شهرين أو ثلاثة \_ كما جاء بالمتن \_ وماتت سنة خمس للهجرة.

وهي أخت أم المؤمنين «ميمونة» لأمها » .

راجع: ابن إسحاق. السيرة ص ٢٤١، ابن زبالة. منتخب من كتاب أزواج النبي ص ٢٥ - ٤٩، ابن هشام. السيرة ج٢ ص ٢٤٠، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص ١٦٥، ابن حبيب. المحبر ص ٨٥، اليعقوبي التاريخ ج٢ ص ٨٥، الطبري. التاريخ ج٣ ص ١٦٧، المنتخب من كتاب ذيبل الممذيل ص ٥٩٥، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣١، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص ١٨٥٣ تر ٣٣٥٩، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٢٢، الوفا بأحوال المصطفى ج٢ ص ١٤٧، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٥، ابن الأثير. أسد الغابة ج٧ ص ١٢٩ تر ٩٦٥٩، الكامل في التاريخ ج٢ ص ٣٠٨، البري. الجوهرة ج٢ ص ٥٦، المحب الطبري. السمط الثمين ص ٧، في التاريخ ج٢ ص ٣٠٨، البري. الجوهرة ج٢ ص ١٨٥، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص ١٧٨، ابن سيد الناس. عبود الأثر ج٢ ص ٣٠، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج٢ ص ٢٧٢ تر ١٣٢٧، ابن شاكر الكتبي. عبود التواريخ ج١ ص ٣٠٨، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٥٦، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج٧ ص ٢٧٢ تر ١١٢٣، ا

(٢) هي «هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، القرشية، المخزومية. وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة، الكنانية، من بني فراس. تزوجها ابن عمها أبو سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، المخزومي، ومات عنها وقد انتقضت عليه جراحه من يوم أحد، فتزوجها النبي \_ على موال من السنة الرابعة للهجرة، وظلت بعده إلى أن ماتت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين للهجرة.

وتشير المصادر إلى أنه \_ على أنه \_ و كان إذا صلى العصر دحل على أزواجه واحدة واحدة ، مستفتحاً بها لكونها أكبرهن سناً.

راجع: ابن إسحاق السيرة ص ٢٤٢ ـ ٢٤٤، ابن زبالة. منتخب من كتاب أزواج النبي ص ٥٠ ـ ٥٦،

المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، وهي آخر من مات من أزواجه، وقيل: آخرهن مات صفية.

#### ثم تزوج زينب(١) بنت جحش بن رياب بن أسد بن خزيمة؛ وأمها

ابن هشام. السيرة ج ٢ ص ٦٤٤ - ٦٤٥، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٨٦ - ٩٦، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٣٣٤، ابن حبيب. المحبر ص ٨٣ - ٨٥، ابن قتيبة. المعارف ص ١٣٦ - ١٩٢١، اليعقوبي. التاريخ ج ٣ ص ١٦٤، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص ٣٣٠ - ١٠٤، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣١ - ٣٤، البيهقي. دلائل النبوة ج ٣ ص ٣٦٤ - ٢٦٤، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٩٢٠ - ١٩٢١، ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج ٢ ص ١٩٢١، السهيلي. الروض الأنف ج ٤ ص ١٢٨، ابن الجروزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٢١، الوفا بأحوال دار المصطفى ج ٢ ص ١٤٤، ابن الأثير (مجد المدين). جامع الأصول ج ١٢ ص ١١٧، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٥٦ - ٥٧، ابن الأثير (عز الميوهرة الدين). أسد الغابة ج ٧ ص ١٨٩ - ١٩٢ تر ١٧٣٥، ص ٤٣٠ - ٣٣٣ تر ١٦٤٧، البري. المجوهرة ج ٢ ص ١٥٠ - ١٨، المحب الطبري. السمط الثمين ص ٥، ١١ - ١٨، ابن منظور. مختصر تباريخ دمشق ج ٢ ص ١٦٠، ١٠ المحب الطبري. السمط الثمين ص ٥، ١١ - ١٨، ابن منظور. مختصر تباريخ الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٠٠ - ١٨، النسيد عبريا. نهاء الصحابة ج ٢ ص ١٢٠، ابن سيد سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٢٠٠ - ١٨، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ١٣٠ تر ١٩٠٧، ابن سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٢٠٠ - ١٠٠ تر ٢٠، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج ١ ص ١٢٠ تر ٢٠، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج ١ ص ١٢٠ ا تر ٢٠، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج ١ ص ١٢٠ تر ٢٠، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج ١ ص ٢٠١ - ٢٠٠ تر ٢٠، السخاوي. القول البديع ص ١٨٠.

(١)هي «زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن حبيرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة.

كانت قبله - على - زوجاً لمولاه «زيد بن حارثة» بامره - كل على كره منها، لقوله تعالى (الأحزاب: ٣٦): ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴾. وتأزمت حياتهما، فوقع في نفس الزوج فراقها لحكمة أرادها الله - تعالى - أفصح القرآن - الكريم - عنها، قائلاً: (الأحزاب: ٣٧) ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً، وكان أمر الله مفعولاً ﴾.

فلما نزلت الآية، بنى بها النبي - على أي ذي القعدة سنة خمس للهجرة، وهي بنت خمس وثلاثين أو خمس وعشرين سنة، وبطل ما كان الجاهليون يميلون إليه، من تحريم الدخول بزوجة المتبني. فكانت - رضي الله عنها - تتسامى بـذلك على سـائـر أزواج النبي - على الله عنها - تتسامى بـذلك على سـائـر أزواج النبي - على الله من فوق العرش».

أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله على وهي أول من مات من أزواجه بعده، وهي أول من حُمِلَتْ جنازتها على نعش .

ماتت في أول خلافة عمر بن الخطاب.

ثم تزوج جويرية (١) بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن عائذ بن

«ماتت ـ رضي الله عنها ـ سنة عشرين للهجرة، فكانت أول أزواجه ـ عليه السلام ـ لحوقاً به، كما أخبر عليه السلام قبل».

راجع: ابن إسحاق. السيرة ص٧٤٤، ابن زبالـة. منتخب من كتاب أزواج النبي ص٥٧، ابن هشـام. السيرة ج٢ ص٦٤٤، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج١٨ ص١٠١ - ١١٥، خليفة بن خياط. الطبقات ٣٣٢، ابن حبيب. المحبر ص٨٥ ـ ٨٨، ابن قتيبة. المعارف ص١٣٥ ـ ١٣٦، اليعقوبي. التاريخ ج٢ ص٨٤، الطبري. التاريخ ج٣ ص١٦٥،، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص٦٠٧- ٦٠٨، أبا نعيم. حلية الأولياء ج٢ ص٥١ - ٥٤ تر ١٣٦، ابن حزم. جوامع السيرة ص٣٢، البيهقي. دلائل النسوة ج٣ ص٤٦٥ ـ ٤٦٧، ابن عبد ربه. الاستيعاب ج٤ ص١٨٤٩ ـ ١٨٥٢ تسر ٣٣٥٥، ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج٢ ص٢٠٦- ٢٠٧، السهيلي. الروض الأنف ج٤ ص ٢٦٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٢٧، الوف يأحوال المصطفى ج٢ ص ٦٤٧، ابن الأثير (مجد الدين). جامع الأصول ج١٢ ص١١٦ ـ ١١٤، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص٥٧ - ٦٠، ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج٧ ص١٢٥ - ١٢٧ تر ٦٩٤٧، الكامل في التاريخ ج٢ ص٣٠٩، البري. الجوهرة ج٢ ص٦٦ - ٧٠، المحب الطبري. السمط الثمين ص٦، ٨٧ - ٩٢ ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص٢٧٢، ٢٨١ ـ ٢٨٢، النويري. نهاية الأرب ج١٨ ص١٨٠ ـ ١٨٢، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص٢٠٤ ـ ٣٠٥، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج٢ ص ١٤٥ ـ ١٤٩، سير أعلام النبلاء ج٢ ص٢١١ ـ ٢١٨ تر ٢١، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص١٤٤ ـ ٤١٥، الصفدي. الوافي بالوفيات ج١٥ ص٦١ ـ ٦٢ تر ٧٢، ابن كثير. البداية والنهاية ج٤ ص ١٤٥ ـ ١٤٩، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٥٧، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج ٧ص ٦٦٧ ـ ١٧٠ تر ١١٢٢١، تقريب التهذيب ج٢ ص٠٠٠ تر ١، تهذيب التهذيب ج١٢ ص ٤٢٠ تر ٢٨٠١، السخاوي. القول البديع ص٧٨ - ٧٩.

(١) هي «جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة (المصطلق) بن سعد ابن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو، الخزاعية، المصطلقية.

كانت زوجاً لمسافع بن صفوان المصطلقي، وسبيت في غزوة المريسيع سنة خمس للهجرة، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له، واستخلصها ثابت لنفسه، وكاتبته عن نفسها، فأتت النبي - على حسم عنه عنه كتابتها، فقال لها: «أو خير من ذلك، أؤدي عنك كتابك وأتزوجك». فقالت: «نعم، الرسول الله، قد فعلت». فتزوجها النبي - الله عنه عشرين سنة. وتطاير النبا، فأطلق الناس ما

مالك (1) بن المصطلق بن خزاعة؛ سباها النبي ـ ﷺ ـ في غزوة المريسيع وتزوج بها.

ثم تزوج أم حبيبة (١)، واسمها رملة/، وقيل: اسمها هند؛ وهي بنت ١٣/ب

(1) «أبن مالك» \_ مكررة في «أ».

بايديهم من سبايا بني المصطلق، قائلين: «أصهار رسول الله \_ على الله على الله

ماتت ـ رضي الله عنها ـ في ربيع الأول سنة ست وخمسين للهجرة » .

راجع: ابن إسحاق. السيسرة ص٧٤٥، ابن زبالـة. منتخب من كتـاب أزواج ألنبي ص٥٣ ـ ٥٤، الواقدي. المغازي ج١ ص٤١٠ ـ ٤١٣، ابن هشام. السيرة ج٢ ص٥٤٥، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص١١٦ - ١٢٠، خليفة بن خياط. الطبقات ص٣٤٢، ابن حبيب. المحبر ص٨٩ ـ ٩٠، ابن قتيبة. المعارف ص١٣٨ - ١٣٩، اليعقوبي. التاريخ ج٢ ص٨٤، الطبوري. التاريخ ج٣ ص١٦٥، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص٦٠٨ - ٦١٠، ابن حزم. جوامع السيرة ص٣٢، البيهقي. دلائل النبوة ج٤ ص٤٩ ـ ٥١، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص١٨٠٤ ـ ١٨٠٥ تر ٣٢٨٢، الدرر في اختصار المغازي والسير ص٠٠٠ ـ ٢٠١، ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج٢ ص٣٠٣ ـ ٢٠٤، السهيلي. الروض الأنف ج٤ ص١٩، ٢٦٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهـل الأثر ص٢٢، الوفا بأحوال المصطفى ج٢ ص٦٤٧، ابن الأثير (مجد الدين). جامع الأصول ج١٢ ص١١٨ - ١١٩، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٢٠ - ٦١، ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج٧ ص٥٦ - ٥٨ تر ٦٨٢٢، الكامل في التاريخ ج٢ ص٨٠٥، البري. الجوهرة ج٢ ص١٧٠ -٧٢، المحب الطبري. السمط الثمين ص٦، ٩٩ - ١٠٠، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج٢ ص ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٨٤، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٨٦، ابن سيد الناس. عيون الأثرج ٢ ص٥٠٥ - ٣٠٦، الذهبي. تاريخ الإسلام (المغازي) ص٢١٧، تجريد أسماء الصحابة ج٢ ص٢٥٦ تـر ٣١٠٨، سير أعـلام النبلاء ج٢ ص٢٦١ ـ ٢٦٥ تـر ٣٩، ابن شاكـر الكتبي. عيـون التـواريـخ ج١ ص ٢٣٠، ٢١٥ ـ ٤١٦، الصفدي. الوافي بالوفيات ج١١ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ تر ٣٢٢، ابن كثير. البداية والنهاية ج٤ ص١٥٩، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بـالنبي ص٥٧، ابن حجر العسقـلاني. الإصابة ج٧ ص٥٦٥ - ٥٦٧ تر ١٩٠٠٢، السخاوي. القول البديع ص٧٩، الصالحي. سبل الهدي والرشادج٤ ص ٤٨٩ ـ • ٤٩، إبراهيم بن إبراهيم قريني. مرويات غزوة بني المصطلق ص١١٣ ـ ١١٨.

(۱) تزوجها عبيدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي، وهاجر بها إلى الحبشة مسلمين، ثم تنصر هناك، وأكب على الخمر حتى مات. فخطبها النبي - على النجاشي (ملك الحبشة)، فحُمِلَت إلى الرسول بالمدينة في السنة الرابعة للهجرة، وظلت عنده إلى أن تُبِضَ، وماتت بعده بالمدينة سنة أربع وأربعين للهجرة .

 أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن. كلاب

تزوجها ببلاد الحبشة، وكانت هناك مهاجرة. أصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية.

ثم تزوج على أثر فتح خيبر صفية (١) بنت حيي بن أخطب، سيد بني النضير، من ولد هارون بن عمران، أخي موسى بن عمران بن هارون بن

خياط. الطبقات ص ٣٣٢، ابن حبيب. المحبر ص ٨٨ - ٨٩، ابن قتيبة. المعارف ص ١٣٦٠ اليعقوبي. التاريخ ج ٢ ص ١٩٥٤ المانيل اليعقوبي. التاريخ ج ٢ ص ١٦٥، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص ١٠٤ - ٢٠٦، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣٣ - ٣٣، البيهقي. دلائل النبوة ج ٣ ص ٤٥٩ - ٤٦٢، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٩٢٩ - ١٩٣١ تر ١٩٣١، ص ١٨٤٣، من ١٨٤٦ تر ١٨٣٤، ابن العوزي. تلقيح فهوم أهل ابن القيسراني. الجمع بين رجال الصحيحين ج ٢ ص ١٦٥ - ٢٠٦، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٢١ - ٢٢، الوقا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ١٦٤، ابن الأثير (مجد الدين). جامع الأصول ج ١٢ ص ١١٤، ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج ٧ ص ١١٥ - ١٦، ابن الأثير (عز الدين). أسد الغابة ج ٧ ص ١١٥ - ١١٠ تر ٢٩٣، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٢٠٨، ابن الغابة ج ٧ ص ١١٥ - ١٨، المحب الطبري. السمط الثمين ص ٥، ٩٧ - ٢٨، ابن منظور. مختصر تباريخ دمشق ج ٢ ص ٢٠١، المحب الطبري. السمط الثمين ص ٥، ٩٧ - ٢٨، ابن منظور. مختصر تباريخ دمشق ج ٢ ص ٢٠١، المحب الغبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢٦٨، ابن ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٠٠ - ٣٠٠، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢٠٨ - ٢٠٢ تر ٣٢٠، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ابن سيد الناس. عيون البداية والنهاية ج ٤ ص ٢١٨ - ٢٢٠ ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٢٠٠ - ٢٠٠ ابن حجر العسقلاني . الإصابة ج ٧ ص ٢٥١ - ٢٥٠ تر ١١١٨٥ ، تقريب التهذيب ج ٢ ص ٨٥٠ - ٢٥ م ٥٠٠ ، ابن حجر العسقلاني . الإصابة ج ٧ ص ٢٥١ - ٢٥٠ تر ١١١٨٥ ، تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٨٥٠ - ٢٠٠ ، اسخاوي. القول البديع ص ٧٠٠ .

(١) هي «صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيـد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام. وأمها برة بنت سموال.

كانت تحت سلام بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، وقتل يـوم خيبـر، وصـارت مـع السبي، فأعتقها النبي ـ ﷺ ـ وتزوجها سنة سبع للهجرة، جاعلًا عتقها ـ رضي الله عنها ـ صداقها. وماتت بعده ـ عليه السلام ـ في رمضان سنة خمسين للهجرة.

وتذكر المصادر إجلالاً وتأدباً لها مع النبي \_ ﷺ \_ طوال ملازمتها له \_ على الرغم من قتل غالب أهلها في غزوة بني النضير، وقد مر بها بلال على قتلاها، وتعيير أزواج النبي لها بسابق يهوديتها \_ مما يشير إلى حسن إسلامها \_ رضي الله عنها».

-

راجع: ابن إسحاق. السيرة ص٢٤٦ ـ ٢٤٧، ابن زبالـة. منتخب من كتاب أزواج النبي ص٥٨،

لاوى بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن، عليهم السلام.

سباها يوم خيبر ، وقيل: جعل عتقها صداقها.

ثم تزوج ميمونة (١) بنت الحارث بن حرب بن بجير بن الهرص بن

الواقدي. المغازي ج٢ ص ١٧٣ - ١٧٥، ابن هشام. السيرة ج٢ ص ١٤٦، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج٨ ص ١٢٠ - ١٢٩، خليفة بن خياط. الطبقات ج ص ٣٤٨، ابن حبيب. المحبر ص ١٩٠ م ١٩٠ ابن قتيبة. المعارف ص ١٦٨، اليعقوبي. التاريخ ج٢ ص ٨٤٥، الطبري. التاريخ ج٣ ص ١٦٥ - ١٦٦، ابنا نعيم. حلية الأولياء ج٢ ص ٥٥ - ٥٥ تر ١٨٢١، ابنا نعيم. حلية الأولياء ج٢ ص ٥٥ - ٥٥ تر ١٨٣١، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣٣، ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص ١٨٧١ تر ١٨٧٥ تر ١٨٧٥، الوفل الأثو ص ٣٣، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٣، الوفا بأحوال المصطفى ج٢ ص ١٦٤، ابن الأثير (مجد الدين). جامع الأصول ج١٢ ص ١١٤ - ١١١، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٣٦ - ١٦٤، ابن الأثير. أسد الغابة ج٧ ص ١٦٩ - ١٧١ تر قدامة. البري. الجوهرة ج٢ ص ٣٧ - ١٥٤، ابن الطبري. السمط الثمين ص ٦، ١٠١ - ١٠١٠ ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ح٢ ص ٢٧٢، ١٨٤ - ٢٨٨، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٨٦ - ١٨٨، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج٢ ص ٢٧٧، ١٨٤ تر ٢٨٦، ابن شاكر الكتبي. عيون ح٢ ص ٢٧٢، ١٨٤ تر ٢٦٦، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ - ٢٨٢ تر ٢٦٦، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ - ٢٨٢ تر ٢٦٦، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ تر ٢٦٦، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ تر ٢٦٦، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ تر ٢٦٦، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ تر ٢٦١، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ تر ٢٦٨، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج١ ص ٢٨١ المخاوي. القول البديع ص ٨٥، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج٧ ص ٢٨٧ تر ٢٥٠ الندي ص ٢٧٠ الم٠٤٠ الم٠٤٠

(١) هي «ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبدالله بن هـ لال بن عـ امـر بن صعصعة، الهلالية، أم الفضل.

كانت قبله ـ عليه السلام ـ تحت أبي رهم بن عبد العزي بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، القرشي، العامري.

تزوجها النبي - على أن عمرة القعدة سنة سبع للهجرة، وبني بها بعد تحلله من عمرة القضية بسرف، وقد دفنها هناك بعد أن ماتت بمكة سنة احدى وخمسين للهجرة».

راجع: ابن إسحاق. السيرة ص ٢٤٧ - ٢٤٨، ابن زبالة. منتخب من كتاب أزواج النبي ص ٣٣ - ١٤٠، ابن هشام. السيرة ج ٢ ص ٦٤٦ - ١٤٠، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ١٣٢ - ١٤٠، خليفة بن خياط. الطبقات، ص ٣٣٨، ابن حبيب. المحبر ص ٩١ - ٩٢، ابن قتيبة. المعارف ص ١٣٧ - ١٣٨، اليعقوبي. التاريخ ج ٢ ص ٨٤، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ٦٦، المنتخب من كتاب ذيل المذيل ص ٦١، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣٣، ابن عبد ألبر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٩١٤ - ١٩١٨، ابن حرم. بوامع الموزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٣ - ٢٤، الوفا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ٦٤، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٦٤ - ٢٥، ابن الأثير

دويبه بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة.

قيل: هي التي وهبت نفسها للنبي \_ ﷺ \_ وقيل: الواهبة نفسها خولة بنت حكيم السلمي، وقيل: أم شريك، وقيل: زينب بنت جحش.

تزوج ميمونة بمكة في عمرة القضاء، وماتت أيام معاوية ـ رحمها الله ـ ودفنت بسرف على يمين الطريق وأنت تريد مكة من بطن مر؛ قبرها معروف لا خفاء به.

1/1٤ ثم بعث - على الجونية ليتزوجها، وهي أسماء بنت كعب/، وقيل: اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، فدخل عليها، فاستعاذت منه، فأعاذها، فطلقها ولم يدخل بها.

وقيل: التي استعادت هي مليكة الليثية، وقيل: هي فاطمة بنت الضحاك.

فهذا هو الصحيح في أزواجه، ولم يتزوج بكراً غير عائشة.

ومن أزواجه(١):

<sup>(</sup>عز الدین). أسد الغابة ج ٧ ص ٢٧٢ - ٢٧٤ تر ٧٢٩٧، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٠٩، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٧٢ - ٧٧، المحب الطبري. السمط الثمين ص ٦ - ٧، ٩٥ - ٩٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٧٢ - ٢٨٦، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٨٨ - ١٩٠، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣٠٨ - ٣٠٩، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٣٠٦ تر ٣٦٩٢، سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٣٠٨ - ٢٤٥ تر ٢٨، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج ١ ص ٤١٨، ابن كثير. البداية والنهاية ج ٤ ص ٣٣٣ - ٢٣٤، ابن قنفذ وسيلة الإسلام بالنبي ص ٥٨، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج ٨ ص ١٢٦ - ١٢٩ تر ١١٧٩، تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ تر ١٠، تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ تر ٢٨٩، السخاوي. القول البديع ص ٧٩.

<sup>(</sup>١) يبدو أن إحصاء أزواج النبي ـ ﷺ ـ مما لم تتفق المصادر عليه، للإضطراب في صحة زواجه ـ عليه السلام ـ ممن لم يدخل بهن.

فبينما يشير ابن أبي زيد القيرواني (الجامع ص ١٣٠) إلى أنه - على الربع عشرة امرأة كلهن من العرب إلا صفية، يشير الطبري (التاريخ ج ٣ ص ١٦٠ - ١٦١) إلى أنه - عليه السلام - تـزوج بخمس عشرة امرأة، دخل بثلاث عشرة منهن، وجمع بين احدى عشرة، وتوفي عن تسع.

العالية بنت ظبيان بن عمرو من بني كلاب، واختلف في الدخول بها، ثم طلقها.

ومن أزواجه امرأة من بني عمرو بن كلاب، أخو أبي بكر بن كلاب، لم يبلغني اسمها، طلقها قبل الدخول بها، لبياض كان بها على ما قيل.

ومن أزواجه عمرة بنت يـزيد، احـدى نساء بني كـلاب، فطلقهـا ولم يدخل بها.

قيل: هي التي اختارت نفسها، فابتلاها الله عند ذلك بالجنون.

ومنهن أسماء بنت الصلت من بني حرام، ثم من بني سليم، لم يدخل بها.

ومنهن قتيلة بنت قيس، أخت الأشعث، لم يدخل بها ولا رآها.

ومنهن فاطمة بنت شريح ، لم يدخل بها.

فهؤلاء أقصى ما بلغنا من أزواجه.

مات رسول الله - ﷺ - (عن) تسع منهن، وهن: (أ) ميمونة، وسودة، وصفية، وجُويْرية، وأم حبيبة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش (١).

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «وهي».

على حين يـذكر التقي الفـاسي (العقد الثمين ج ١ ص ٢٧٣) أن أزواجـه ـ عليه الســلام ـ اللاتي عقــد عليهن أو عرضن عليه ولم يدخل بهن خمس وثلاثون.

ويرد لدى كل من ابن سيد الناس (عيون الأثرج ٢ ص ٣٠٩) وابن شاكر الكتبي (عيون التواريخ ج ١ ص ٤١٩) فيما نفلاه عن الدمياطي أن «من لم يدخل بهن، ومن وهبن أنفسهن له، ومن خطبها ولم يتفق تزويجها فثلاثون امرأة، على اختلاف في بعض».

<sup>(</sup>١) أجمعت المصادر على ذلك. وليس في التعدد لديه ـ عليه السلام ـ ما يـوهم غلبة «متعـة الجنس» أو

ومن مات منهن في حياته \_ ﷺ:

خديجة، وزينب بنت خزيمة \_ أم المساكين.

١٤/ب القرشيات منهن: خديجة، وعائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، / وأم سلمة.

ولما قال الله ـ تعالى ـ لنبيه ـ ﷺ ـ في حق نسائه: «ترجى من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء» أرجأ منهن خمساً: ميمونة، وسودة، وصفية، وجويرية، وأم حبيبة.

واللائي كان يساوي بينهن في القسم أربع: عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب.

\* \* \*

«لذات الحس»، فذلك مما لم يكن محسوبا عند اختياره لأزواجه في شبيبته أو في كهولته، وقرائنه: أ ـ أنه ـ عليه السلام ـ ظل خمساً وعشرين سنة ـ قبل زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها ـ حافظاً لفرجه صبياً وشاباً، في مجتمع أبيح فيه ما لم يبح بعد.

ب- أن زواجه من خديجة - رضي الله عنها - لم يكن مؤسساً على لذات حس، فلقد بنى - عليه السلام - بها وهي أيم في نحو الأربعين من عمرها، وهو في نحو الخامسة والعشرين من عمره، وماتت وليس له زوج غيرها، ولم يمح ذكراها من نفسه - قط - من أعقبها من الأزواج، وإنما ظل وفياً لها حتى قبضه الله إليه، مما جعل السيدة عائشة - رضي الله عنها - تغار منها في قبرها، على النحو الوارد في قبضه الله إليه، مما جعل السيدة عائشة - رضي الله عنها - تغار منها في قبرها، على النحو الوارد في قولها: «ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره الله - عز وجل - أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها». وهو ما يشير إلى أن هذا الوفاء كان وفاء قلب طاهر، وليس ذكرى متاع جميل.

جــ أن زواجه ـ عليه السلام ـ من اللاتي اقترن بهن بعدها لم يكن مدفوعاً ـ كذلك ـ بلذات حس، فقد كن ـ رضي الله عنهن ـ في معظمهن أرامل، مأيمات، فقدن الأزواج والأولياء، ولم يكن بينهن بكراً سوى السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ التي لم يكن زواجه بها مقصوداً في بادىء الأمر حتى رغبته فيه «خولة بنت حكيم» ـ رضى الله عنها ـ ولقد كان حبه ممزوجاً بحبه لأبيها.

د- ولو كان الرسول ـ عليه السلام ـ مدفوعاً في زواجه بهن بلذات حس لجمع إليه تسعاً من الفتيات الأبكار اللاتي اشتهرن في زمنه بفتنة الجمال، أو لكان بسط لأزواجه في ملاذهن وملاذه، وقد اجتمعن من حوله مفاتحات له في طلب المزيد من النفقة والزينة، التي تجعلهن يتجملن بها لعينيه الشريفتين.

## ذِ كُرُ صَدَقات رَسول الله عليه

من أصدقها أربعمائة درهم: عائشة وسودة وزينب بنت جحش وحفصة وجويرية، وقيل: قضى عنها كتابتها، وجعل ذلك صداقها.

ومن أصدقها أربعمائة دينار: أم حبيبة؛ أصدقها النجاشي عن رسول الله \_ على الله على الله

ومن أصدقها الإبل والأثاث: خديجة، أصدقها عشرين بكرة؛ وأم سلمة، أصدقها فراشاً خشوه ليف وقدحاً وصحفة ومحشة.

وأما صفية فجعل عتقها صداقها.

وما بلغني مقدار صداق بقية نسائه.

\* \* \*

لكنه عليه السلام لم يقدم على هذا ولا ذاك ، وإنما أمهلهن شهراً ، خيرهن بعده بين أن يفارقنه ، ولهن منه حق المرأة المفارقة من المتاع الحسن ، وبين أن يقبلن ما قبله لنفسه معهن من القناعة بأيسر اليسير ، على النحو الوارد في قوله تعالى (الأحزاب: ٢٨ - ٢٩): ﴿يا أيها النبي ، قل لأزواجك: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة ، ورضين بأيسر العيش ، بحيث كن يمكثن أربعين ليلة ما يوقد في بيوتهن بنار ، وقد عشن على ورضين بأيسر العيش ، بحيث كن يمكثن أربعين ليلة ما يوقد في بيوتهن بنار ، وقد عشن على الأسودين: التمر والماء ، ما يشبعن ثلاثة أيام تباعاً من خبز البر حتى قبض ، وكان عليه السلام - يتلوى يومه ما يجد من الدقل (نوع من التمر) ما يملأ به بطنه ، أو ينام على حصير له وقد أثر في جنبه ، فيشير عليه «عمر من الخطاب» ـ رضي الله عنه ـ باتخاذ فراش أوثر منه ، فيجيبه النبي ـ على - قائلاً: «مالي وللدنيا ، مالي وللدنيا ، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ، ثم راح وتركها » .

(راجع: حماد بن إسحاق. تركة النبي على ص ٥٣، ٦١ - ٦٢، البخاري. الصحيح ج ٧ ص ١٢٥، ١٣٥، مسلم. الجامع الصحيح ج ٧ ص ١٣٤ - ١٣٤، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج ٨ ص ١٧، عباس محمود العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص ٢٥٣ - ٢٦٤، عبقرية محمد ص ١٥٥ - ١٧٣، محمد عزة دروزة. سيرة الرسول ج ١ ص ٧٩ - ٨٠).

### 運(い)をして

مارية بنت شمعون القبطية (٢)

ريحانة بنت زيد (٣) من بني قريظة ، وقيل: من بني النضير. ماتت

(١) موضوع هذا الفصل موضع اضطراب في المصادر، فقد أشار أبو عبيدة (تسمية أزواج النبي ص ٤٥ - ٧٦ ، ٤٦) إليهن بقوله:

«... وجملة من اتخذ من الإماء ثلاث، فاتخذ اثنتين من العجم، فولدت له واحدة منهما ولم تلد الأخرى، وأعتق واحدة من العرب حين هم أن يبتني بها».

وقوله:

(... وكانت له \_ على \_ وليدتان: إحداهما مارية القبطية... وكانت له ريحانة بنت زيد بن شمعون من بني النضير. وقال بعضهم ربيحة القرظية، احدى نساء بني حنافة. وكانت تكون في نخله بالعالية، وكان يقيل عندها أحياناً إذا ما نجاء النخل، وزعموا أن النبي \_ على \_ ابتدأه أول وجعه الذي توفى فيه عندها. سباها في شوال سنة أربع».

بينما أضاف ابن الأثير (أسد الغابة ج ٧ ص ١٧٠ - ١٧١) إليهن واحدة، قائلًا:

(... حج النبي - ﷺ - بنسائه، فلما كان بعض الطريق برك بصفية جملها، فبكت، وجاء رسول الله - عين أخبر بذلك، فجعل يمسح دموعها بيده، وجعلت تزداد بكاء، وهو ينهاها، فنزل رسول الله - يسلم بالناس، فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: يا زينب، أفقري أختك جملًا - وكانت من أكثرهن ظهراً - فالت: أنا أفقر يهوديتك؟! فغضب النبي - ﷺ - حين سمع ذلك منها، فلم يكلمها حتى قدم مكة، وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة، ومحرم وصفر، فلم يأتها ولم يقسم لها، ويئست منه. فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها، فلما رأت ظله قالت: هذا ظل رجل، وما يدخل علي رسول الله ما أصنع؟ قالت: وكانت لها جارية تخبؤها من النبي - ﷺ - فقالت: فلانة لك. قال: فمشى النبي - ﷺ - إلى سرير زينب، وكان قد رُفِع، فوضعه بيده، ورضي عن أهله».

وهذه القصة في ترجمتي «زينب بنت جحش» «وصفية بنت حيى» بإبهام اسم الجارية.

(٢) أهداها له \_ عليه السلام \_ المقوقس، صاحب مصر، وظلت بعده إلى أن ماتت سنة ست عشرة للهجرة، قي خلافة عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ فكان يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها، ودفنت \_ رحمها الله \_ بالبقيع.

راجع: ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٩١٢ تر ١٩٠٥، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٢٨، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ٢٦١ تر ٧٢٦٨، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٧٦، اليافعي. مرآة الجنان ج ١ ص ٧٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٢٠- ٣٢١، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٣٠٣ تر ٣٦٥٣، ابن حجر. الإصابة ج ٨ ص ١١١ - ١١١ تر ١١٧٣٧

(٣) هي «ريحانة بنت شمعون بن زيد بن قنافة» ، احدى نساء بني قريظة .

ريحانة مرجع النبي \_ عَلَيْة \_ من حجة الوداع.

1/10

أما/ مارية فأهداها له المقوقس ملك الإسكندرية.

\* \* \*

اصطفاها النبي ـ ﷺ ـ لنفسه من نسائهم حين سباهن، وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، فأبت إلا اليهودية، ثم أسلمت بعد، ورأت أن تُترك في ملك يمينه عليه السلام، لأنه أخف عليها.

راجع: ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٨٤٧ تر ٣٣٥٠، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ق ١ ص ١٩٥ - ١٩٨، ابن الخير. أسد الغابة ج ٧ ص ١٩٥ - ١٩٨، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ١٩٠ - ١٢١ تر ١٩٣٤، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٧٧، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٧٧، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٧ ص ٢٠٠ تر ٢١٤٧، ابن حجر. الإصابة ج ٧ ص ٢٠٠ تر ٢١٧، ابن حجر. الإصابة ج ٧ ص ٢٠٠ تر ٢١٧، ابن حجر. الإصابة ج ٧ ص ٢٠٠ تر ٢١٧، تر ١٦٩٠.

#### 10 Kco

القاسم (١)، وبه كان يكنى. عاش أياماً يسيرة.

وولد له قبل النبوة ولدان آخران، اختلف في اسم أحدهما، ولا تخرج الرواية في ذلك عن عبدالله (٢) والقاسم والطيب والطاهر.

وكل هؤلاء من خديجة.

وولدت له مارية القبطية \_ سُريته إبراهيم (٣)، ومات إبراهيم قبل موت

(١) اتفقت المصادر على أنه أول من ولد له ـ عليه السلام ـ وأن مولده بمكة قبل البعثة، وبه تكنى ـ عليه السلام ـ ونهى عن التكني بكنيته، وأنه كان أول أولاده موتاً، وإن اختلف في سنه حال الوفاة، فبينما تجعله بعض المصادر عدة أيام، تجعله بعضها سبعة أشهر، أو أعواماً.

راجع: ابن قتيبة المعارف ص ٤١، المسعودي. مروج الذهب ج ٢ ص ٢٩١، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣٥. ابن عبد البر. الإستيعاب ج ١ ص ٥٠، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج ١ ص السيرة ص ١٠٠، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٠، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٢٧، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٦، المحب الطبري. ذخائر العقبي ص ١٥١ ـ ١٥٢، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٦٢، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٢، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٢، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٨، ٢٨٩، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ٢٤١.

(٢) تشير المصادر إلى أنه مات في مكة صغيراً، فقال العاص بن واثل السهمي: «قد انقطع ولده ـ يعني النبي ـ على عبو أبتر»، فنزل فيه قوله تعالى: ﴿إِنْ شَانتُكُ هُو الأَبْسَرِ ﴾ (٣: الكوثر)؛ وهو في أكثرها: «الطيب» و «الطاهر».

راجع: ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج ١ ص ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٠، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٦، المحب الطبري. ذخائر العقبى ص ١٥٢، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٦٢، ٢٦٤، ابن سيد الناس. عيون الأثر ٢ ص ٢٨٨.

(٣) ولد في ذي الحجة منها، ومات في بني مازن عند ظئره أم بردة، خولة بنت المنذر بن زيد الأنصارية، ودفن بالبقيع، وحزن عليه النبي - عليه النبي - عليه النبي - عليه النبي عليه وجداً أشد مما نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشد مما وجدنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون».

راجع: ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٣، المسعودي. مروج الذهب ج ٢ ص ٢٩٠، الوشاء. الفاضل في صفحة الأدب الكامل ص ١٧٨، ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص ١٥ - ١٦، جوامع السيرة ص صفحة الأدب الكامل ص ١٧٨، ابن حزم. حمهرة أنساب العرب ص ١٥ - ١٦، جوامع السيرة ص ٣٥، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ١ ص ٥٤ - ٦١، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج ١ ص

وجميع أولاده الذكور والإناث ولدوا بمكة كلهم من خديجة.

وأما الإناث من أولاده عليه، فأكبرهن رقية(١) ثم زينب(٢)، ثم أم

۱۰۲، ۱۰۸، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۱، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۳۱، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ۲۷- ۲۸، النسووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ۱ ص ۲۲، المحب الطبري. ذخائر العقبي ص ۱۵۳ ـ ۱۵۳، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ۲ ص ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۲، ابن ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ۲ ص ۲۹۱، النويري. بهاية الأرب ج ۱۸ ص ۲۰۸ ـ ۲۱۱، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ۲۰۱ ـ ۲۶۲، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ۲۰ ـ ۲۱.

(۱) تشير المصادر إلى أنها كانت زوجاً غير مدخول بها لعتبة بن أبي لهب، فلما نزلت سورة المسد أمره أبوه بمفارقتها، فطلقها، وتزوجها عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وخرج بها مهاجراً إلى الحبشة، وولدت له عبد الله ـ ومات صغيراً من نقرة ديك في عينه ـ وقدما مكة، وهاجرا منها إلى المدينة، وتخلف عثمان بالمدينة لتمريضها من غزوة بدر، حيث ماتت أثرها.

راجع: ابن هشام. السيرة ج ١ ص ٦٤٢ - ٦٤٣، ٢٥٢، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٣٣٠ ( ٣٧٠) ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٢، المسعودي. مروج الذهب ج ٢ ص ٢٩١، الزبير بن بكار. نسب قريش ص ٢٢ - ٣٢، ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص ٢١، جوامع السيرة ص ٣٥ – ٣٦ ابن عبد البر. الاستيعاب ج٤ ص ١٨٣٩ - ١٨٤٣ تر ٣٣٤٣، ابن عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج١ ص ٣٠١، ١٠٤، ١٠٥، ١١٨، ١٢٥، ١٢١، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ١٩ – ٧٠ ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ١١٣ – ١١١ تر ٢٩٢١، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ١٢٠، المحب الطبري. ذخائر العقبي ص ١٦٦ – ١٦١، السمط الثمين ص ١٣٠ – ١٣١، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٢٠، ١٦٨، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٩٠، النويري. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٦٣، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢٦٨ تر ٣٢٣، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢٠٨٠ تر ٣٢٩، الشهي بالوفيات ج ١٤ ص ١٤٠ ـ ١٤١ تر ١٨٧، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٢٦، التقي الفاسي. العقبد الثمين ج ٨ ص ٢١٦ ـ ٢١٧ تر ٢٦٣٤ ابن حجو. الإصابة ج ٨ ص ٢١٦، التمي ١٤٠٠ تر ٢١٨ الـ ٢١٠٠ الناس.

(٢) تشير المصادر إلى أنها كبرى بناته عليه الله وهو في الثلاثين من عمره، وزوجها عليه السلام البا العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس ابن خالتها قبل المبعث، وولدت له: علياً وأمامة التي ورد في الصحيح أن النبي علياً وأن يحملها في صلاته.

أسلمت قبل زوجها، وهاجرت إلى المدينة، فعرض لها في الطريق «هبار ن الأسود»، فطعن بعيسرها حتى صرعها به ، وروعها، فألقت ما في بطنها، واهريقت دماً، ولم ينزل بها مرضها حتى ماتت في السنة الثامنة من الهجرة، بعد أن أسلم زوجها وردت إليه بالنكاح الأول.

راجع: ابن هشام. السيرة ج ١ ص ٦٥١ ـ ٦٥٩، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٣٠ ـ ٣٦،

خليفة بن خياط. التاريخ ج ١ ص ٩٢، ابن قتيبة. المعارف ص ١٤١ - ١٤٢، المسعودي. مروج الفهي ج ٢ ص ٢٩١، الزبير بن بكار. نسب قريش ص ٢٧، ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص ١٦، جوامع السيرة ص ٣٥، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٨٥٣ - ١٨٥٤ تر ٣٣٦، ابن العرب عساكر. تاريخ دمشق (السيرة) ج ١ ص ١٠٣، ١٠٤، ١١٧، ١١٧، ١٢٤، ١٢١، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثير ص ٣٣ - ٣٣، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٢٩، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ١٣٠ - ١٣١ تر ١٩٥٦، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٦، البري. البحوهرة ج ١ ص ١٥ - ٣٥، المحب الطبري. ذخائر العقبي ص ١٥١ - ١٦٢، ١٢٧ - ١٣٠، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٦٢ - ٣٦٢، ٢٦٤، ٢٦٢، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٩ - ٢٩٠، النويي. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢١٦ - ٢١٢، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢٧٢ تر ٢٧٢، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٢١ - ٢٨، التقي الفاسي. العقد الثمين ج ١ ص ٢٦٢ - ٢٢٣ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٠، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٥، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٦٠، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٠٠، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٠٠، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٢ تر ٣٣٠٠، ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٦٠ تر ٣٣٠٠، ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٦٠ تر ٣٣٠٠، ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٦٠ تر ٣٣٠٠، ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٦٠ تر ٣٣٠٠، ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٦٠ تر ٣٣٠٠ ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٦٠ تر ٣٣٠٠ ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٠٠ ص ٢٦٠ تر ٣٣٠٠ ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٠٠ ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٠٠ تر ٣٣٠٠ ابن حجر. الإصابة ح ١٠٠ ص ٢٠٠ ابن حجر. الإصابة ح ١ ص ٢٠٠ ابن حجر. الإصابة ح

(۱) تشير المصادر إلى أنها كانت زوجاً غير مدخول بها لعتبة بن أبي لهب، فأمره أبوه بمفارقتها بعد نـزول سورة المسد، ففارقها حين فـارق أخوه أختها، وتزوجها عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ بعد وفاة أختها بثلاث سنـوات، وسمي لذلك ذا النورين. ومكثت عنـده إلى أن توفيت في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يرزقا أولاداً.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٣٧ - ٣٩، المسعودي. مروج الذهب ج ٢ ص ٢٩١، ابن حزم. جوامع السيرة ص ٣٦، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٩٥٧ - ١٩٥٣ تر ٢٠١٦، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ١٩٥٣ تر ٢٥٧٧، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٦، المحب الطبري. ذخائر العقبى ص ١٦٤ - ١٦٧، السمط الثمين ص ١٦١ - ١٦٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٢٣، ٢٦٨، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٩٠، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢١٤ - ٢١٥، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٣٣٣، ٢٠٨، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٢٦ - ٣٣، التقى الفاسي. العقد الثمين ج ٨ ص ٢٥٢ - ٣٥٣ تر ٣٥٠، ابن قنفذ. ابن حجر. الإصابة ج ٩ ص ٢٥٨ - ٣٥٣ تر ٢٣٢١، ١٢٢٢١.

(٢) هي أصغر بناته عليه السلام وأشهرهن، تزوجت بعلي بن أبي طالب في السنة الثالثة للهجرة، وبنى بها ولها خمس عشرة سنة، وكانت أشبه بالنبي علي كلاماً وحديثاً، وولدت لعلي: الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وماتت بعده عليه السلام بأشهر.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٨ ص ١٩ - ٣٠، ابن قتيبة المعارف ص ١٤٢ - ١٤٣، ابن حزم. حبان. الثقات ج ٣ ص ٣٣٤ - ٣٣٥، أبا نعيم. حلية الأولياء ج ٢ ص ٣٩ - ٣٤ تر ١٣٣، ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص ١٦ - ١٧، جوامع السيرة ص ٣٦، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص



حج \_ ﷺ - ثلاث حجات (١)، حجتان من مكة وواحدة من المدينة، وهي التي تسمى حجة الوداع (٢).

(١) في ابن ماجه (السنن ص ٩٩٩ ج ٥٠) من قول سفيان ـ رضي الله عنه: «حج رسول الله ـ على ـ ثلاث حجات: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر من المدينة، وقرن حجته بعمرة».

ويشير ابن قنفذ (وسيلة الإسلام بالنبي ص ١١٤) إلى أن حجتيه \_ عليه السلام \_ قبل الهجرة كانتا تطوعاً، إذ لم يُفْرض الحج في الإسلام آنذاك.

على حين يرى ابن كثير (الفصول في سيرة الرسول ص ٢٢٧) أنه ـ عليه السلام ـ حج قبل الهجرة أكثر من مرة، مستنداً في ذلك إلى تعدد خروجه في المواسم داعياً لله تعالى.

وإن كان التقى الفاسي (العقد الثمين ج ١ ص ٢٧٦) يسرى أنه «لا يصبح شيء في عدد حجه قبل الهجرة، ولا في عمره قبل الهجرة» كذلك.

(٢) عرفت بذلك لأنه عليه السلام لم يحج بعدها، إذ بدأ به مرضه الذي توفاه الله فيه. وقيل لها كذلك: حجة البلاغ، لأنه عليه السلام أرى الناس مناسكهم وعلمهم حجهم، وقيل: حجة الإسلام، لأنه عليه السلام لم يحج بعد أن فرض الحج في الإسلام غيرها.

راجع: "الواقدي. المغازي ج ٣ ص ١٠٨٨ - ١١١٥، ابن هشام. السيرة ج ٢ ص ٢٦٠ - ٢٠٦، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٧٦ - ١٨٩، البخاري. الصحيح ج ٢ ص ٢٦٥ - ٢٨٠، مسلم. الجامع الصحيح ج ٤ ص ٣٩٤ - ٤٣٠، اليعقوبي. التاريخ ج ٢ ص ١٠٩ - ١١٦، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٤٨ - ١٥٢، ابن حبان. الثقات ج ٢ ص ١٢٤ - ١٢٩، ابن حزم. جوامع السيرة ص ج ٣ ص ١٤٨ - ١٠٧، حجة الوداع، ابن عبد البر. الدرر في اختصار المغازي والسير ص ٢٧٥ - ٢٨٤، ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ٢٥٨ - ٣٥٥، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٠٨ - ٣٠٣، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٩٤، النويري. نهاية الأرب ج ١٧ ص ٣٧١ - ٣٧٥، الذهبي =

۱۸۹۳ – ۱۸۹۹ تر ۱۸۹۷، ابن القیسراني، الجمع بین رجال الصحیحین ج ۲ ص ۱۲۰ تر ۲۳۸۲، ابن عساکر. تاریخ دمشق (السیرة) ج ۱ ص ۱۲۹، ۱۳۵، ابن قدامة. التبیین في أنساب القرشیین ص ۱۷-۲۷، ابن الأثیر. أسد الغابة ج ۷ ص ۲۲۰ - ۲۲۲ تر ۷۱۷۰، النووي. تهذیب الأسماء واللغات ج ۱ ص ۲۲، المحب الطبري. ذخائر العقبی ص ۲۲ وما بعدها، السمط الثمین ص ۱۱۹ – ۱۲۷، ابن منظور. مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۲۲۳، ۲۱۹ – ۲۷۰، ابن سید الناس. عیون الأثر ج ۲ ص ۲۹۰ – ۲۷۰، الذهبي. تجرید أسماء الصحابة ج ص ۲۹۰ – ۲۹۱، الذهبي. تجرید أسماء الصحابة ج ۲ ص ۲۹۸ – ۱۲۸، الذهبي. تجرید أسماء الصحابة ج ۲ ص ۲۹۸ – ۱۲۸، الذهبي . تبرید أشمین ج ۸ ص ۲۹۵ – ۲۹٪ التقی الفاسي. العقد الثمین ج ۸ ص الرسول ص ۲۶٪، ابن قنفذ. وسیلة الإسلام بالنبي ص ۳۳، التقی الفاسي. العقد الثمین ج ۸ ص ۲۸۳ – ۲۸۲ تر ۱۱۵۸۳، ابن حجر العسقلاني. الإصابة ج ۹ ص ۵۳ – ۲۰ تر ۱۱۵۸۳، تهذیب التهذیب ج ۱۲ ص ۶۶۰ تر ۲۸۲۱، الصفوری. مختصر المحاسن المجتمعة ص ۱۸۲ – ۱۹۳.

وأما عمره فأربع (١): عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، القعدة، وعمرة القضاء من العام المقبل، كانت - أيضا - في ذي القعدة، ١٥/ب وعمرة الجعرانة، حيث/ قسم غنائم خيبر في ذي القعدة - أيضاً - وعمرة مع حجته، حجة الوداع، أحرم بها (في (١)) ذي القعدة أيضاً (٢)

\* \* \*

(1) ساقط من (أ)، «ب» مضاف لإتمام المعنى واستقامة النص.

تاريخ الإسلام مغازي) مُ صُ ٥٨٣ ـ ٥٩٠، ابن شاكر الكتبي. عيون التواريخ ج ١ ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥، الصمدر الوافي بالوفيات ج ١ ص ٧٨، ابن كثير. البداية والنهاية ج ٥ ص ١٠٩ ـ ٢١٤

(١) يتفق ذلك مع ما جاء في البخاري (الصحيح ج ٣ ص ١٦ - ١٧) ومسلم (الجامع الصحيح ج ٤ ص ٢٠) من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه: «اعتمر النبي ـ ﷺ ـ أربع عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. عمرة من الحديبية ـ أو زمن الحديبية ـ في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرطنة ـ حيث قسم غنائم حنين ـ في ذي القعدة، وعمرة مع حجته».

وفي ابن ماجه (السنن ص ٩٩٩) عن ابن عباس - رضي الله عنهما: «اعتمر رسول الله - على - أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته».

وراجع: الواقدي. المغازي ج ٣ ص ١٠٨٨، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٧٠ - ١٧٢، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ١ ص ٤٤، ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ٥٣٤، النويسري. نهاية الأرب ج ١٧ ص ٣٧٥، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٠، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٢٧، التقى الفاسي. العقد الثمين ج ١ ص ٢٧٦.

(٢) بان من الحاشية السابقة أن عمرته \_ عليه السلام \_ الأخيرة ليست في ذي القعدة.

#### عرواته (\*) عَلَيْهُ

فأول ذلك غزوة الأبواء، خرج إليها في صفر سنة اثنتين على رأس اثني عشر شهراً من هجرته، حتى بلغ ودان.

ثم غزا في شهر ربيع الآخر، ثالث شهر من غزوة الأبواء يريد قريشاً، حتى بلغ بُواط من ناحيةً رضوى.

ثم غزا العشيراء في جمادي الأولى سنة اثنتين، من بطن يَنْبُع.

ثم غزا يطلب كُرْيز بن جابر، وهي غزوة بدر الأولى سنة اثنتين.

ثم غزا غزوة بدر سنة اثنتين، في شهر رمضان، يوم الجمعة، صبيحة سبع وعشرين من رمضان، التي قتل فيها صناديد قريش.

ثم غزوة بني سُلَيم، حتى بلغ الكُدْر في شوال سنة اثنتين.

ثم غزا غزوة السوَّيق في ذي الحجة سنة اثنتين، بعد بدر بشهرين، يطلب أبا سفيان بن حرب.

ثم غزا غزوة نجد يريد غَطَفان، وهي غزوة ذي أمِر، في صفر سنة ثلاث.

ثم غزا غزوة بَحْران في ربيع الأول سنة ثلاث يريد قريشاً وبني سليم.

1/17

وفيما بين ذلك أمر بني قينقاع في سنة ثلاث.

ثم غزا غزوة أُحُدٍ/ في شوال سنة ثلاث.

ثم غزا غزوة حمراء الأسد في شوال سنة ثلاث.

ثم غزا غزوة بني النَّضير، وأجلاهم في ربيع الأول سنة أربع.

<sup>(\*)</sup> ينقل مؤرخنا هنا عن ابن هشام (السيرة)، وراجع: النهري. المغازي النبوية، الواقدي. المغازي، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ٢، النهري. تاريخ الإسلام (المغازي)، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج ٤.

ثم غزا غزوة ذات(1) الرقاع من نخلة في جمادي الأولى سنة أربع.

ثم غزا في شعبان إلى بدر لميعاد، أي سنتان، وهي بدر الأخرة، سنة أربع.

ثم غزا دُومة الجندل، فرجع قبل أن يصل إليها في ربيع الأول سنة خمس.

ثم غزا غزوة الخندق في شوال سنة خمس.

ثم غزا بني قُرَيْظة في ذي القعدة سنة خمس.

ثم غزا غزوة الرجيع، وذلك سنة ست.

ثم غزا غزوة ذي قَـرَد، وهي التي أغار فيها عبينة بن حصن على لقاحه، فخرج إليهم سنة ست بعد الرجيع بليال .

ثم غزا غزوة بني المصْطَلِق في شعبان سنة ست.

ثم غزا غزوة الحُدَيْبية في ذي القعدة معتمراً، فصده المشركون سنة ست.

ثم غزا غزوة خيبر، خرج إليها في بقية المحرم سنة سبع.

ثم خرج في ذي القعدة يعني للعمرة، عمرة القضاء سنة سبع. ثم أقام بالمدينة بعد بعثه إلى مؤته، جمادي الأخرة ورجب.

/ ثم غزا غزوة فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان.

ثم غزا غزوة خُنين، سار إليها(2) من مكة في شوال سنة ثمان.

ثم غزا غزوة الطائف سنة ثمان، سار إليها من حنين، ورجع إلى

۱۲/ب

<sup>(1)</sup> ساقط من «أ»، «ب».

<sup>(2)</sup> في «أ»، «ب»: «إليه».

المدينة، وأقام بها ما بين ذي الحجة إلى رجب.

ثم غزا غزوة تَبُوك، أمر الناس بالتهيّؤ لغزو الروم، فخرج إلى تبوك ولم يجاوزها سنة تسع (1).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في «أ»: «تسعة».

### اسماء الغروات التي قاتل فيها عليه

: <sup>(1)</sup> zum

بدر، وأُحد، والخندق، وقُريظة، والمصطلِق، وخَيبر<sup>(2)</sup>، والفتح، وحُنين، والطائف.

كذا قال ابن إسحاق(١).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في دأ، دب: دسعة.

<sup>(2)</sup> في دأ، (ب، دوالخيبر).

<sup>(</sup>١) راجع: ابن هشام. السيرة ج ٢ ص ٦٠٩.

# سَرايا رسُول لله ﷺ وبعوت فيما بَين أن فَدِم المدينة إلى أن فيما بين أن فَدِم المدينة إلى أن فبضَه الله عَرْ وَجِلْ ﴿ ) فبضَه الله عَرْ وَجِلْ ﴿ )

فمن ذلك:

غزوة عبيدة بن الحارث إلى إجناء من أسفل ثنية المروة (1) ، وهي ماء بالحجاز.

وغزوة حمزة قبل (2) غزوة عُبَيْدة.

وغزوة سعد بن أبي وقاص الخُرارَ(3).

وبعث محمد بن مُسْلَمة فيما بين أحد وبدر إلى كَعْبِ بن الأشرف فقتله.

وغزوة عبدالله بن جحش إلى نَخْلة.

وغزوة زيد بن حارثة القَرَدَة.

وغزوة مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنُويّ الرجيع (4) / لقوافيها.

وغزوة المُنذر(5) بن عمروٍ بِئرَ مَعُونة لقوافيها.

وغزوة أبي عُبَيْدةً بن الجراح إلى ذي القَصَّة من طريق العراق.

وغزوة عمر بن الخطاب تربة من أرض بني عامر.

وغزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن.

٧٦

1/14

<sup>(5)</sup> في «أ»، «ب»: «منذر».

<sup>(\*)</sup> النقل هنا على التتابع عن ابن هشام. السيرة.

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «المرة».

<sup>(2)</sup> في «أ»، «ب»: «على».

<sup>(3)</sup> في «أ»، «ب»: «الجرار».

<sup>(4)</sup> في «أ»: «الرجع».

وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي، كُلْب ليث الكَدِيد، لقوافيها بني الملوّج.

وغزوة علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن سعد من أهل فَدَك.

وغزوة أبي العَوْجاء السُّلَمِي أرض بني سُلَيم لقوافيها، بعثه بعد رجوعه من عمرة القضية في ذي الحجة سنة سبع، وأصيبوا، وجاء جريحاً حتى قدم المدينة أول صفر سنة ثمان.

وغزوة عُكاشة بن محصن الغمرة.

وغزوة أبي سَلَمَة بن عبد الأسد ينظر ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد لقوافيها، فقتل مسعود بن عُروة.

وغزوة محمد بن مَسْلَمة أخي بني حارثة إلى موضع من هوازن يسمى القرطاء.

وغزوة بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك.

وغزوة بشير بن سعد \_ أيضاً \_ إلى خنان، ناحية خيبر.

وغزوة زيد بن حارثة الجموح من أرض بني سُلَيم.

وعزوة زيد بن حارثة \_ أيضاً \_ جذام من أرض حشش، لقوافيها.

وغزوة زيد بن حارثة الطرَف من ناحية نخلة من طريق العراق.

وغزوة زيد بن حارثة \_ أيضاً \_ وادي القرى، لقى فيها بني فزارة.

وغزوة عبدالله بن رواحة خيبر.

وغزوة عبد الله بن رواحة ـ أيضاً ـ أجاب فيها اليسير بن رِزام الهودي.

وغزوة عبدالله بن عتبك إلى خيبر، فأصاب فيها أبا رافع بن أبي الحُقيَق وبعث \_ عَلِي \_ / عبدالله بن أُنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي فقتله.

وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة إلى مؤتة، فأُصيبوا فيها.

وغزوة كَعْب بن عُمير الغفاري ذات أطلاع<sup>(1)</sup> من أرض الشام، فأصيب ها.

وغزوة عُينة بن حصن بن خُذيفة بن زيدٍ بني العَنبر من بني تميم لقوافيها.

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بلي وعذرة.

وغزوة أبي حدرد وأصحابه إلى بطن إضم، قبل الفتح لقوافيها.

وغـزوة ابن أبي حدرد \_ أيضاً \_ إلى الغابة لقـوافيها. كـذا قـال ابن حدرد، وقال فيما مضى أبي حدرد.

وغزوة (أبي)(2) عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر، ويسمى جيش الخيط.

وانتهی ما ذکره ابن إسحق، وزاد ما ذکره ابن إسحق، وزاد ابن (<sup>(3)</sup> هشام:

بعث عمرو بن أمية الضمري، بعثه ـ عليه السلام ـ لقتل أبي سفيان مكة.

وسرية زيد بن حارثة إلى مدين.

وغزوة سالم بن عُمير بن عدي الحطمي عصماء بنت مروان.

والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي.

وبعث عَلقمة بن مُجَزر في طلب القوم الـذين قتلوا وقاص بن مجزّر يوم ذي قَرَد.

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «طلاع».

<sup>(2)</sup> ساقط من «أ»، «ب».

<sup>(3)</sup> نفسه.

وبعث كـرز بن جابـر في طلب الرعـاء الـذين قتلوا راعي رسـول اللهـ

وغزوة علي بن أبي طالب اليمن مرة أخرى.

وغزوة أسامة بن زيد إلى الداروم، فمات رسول الله على - قبل خروجه، وولى أبو بكر فأمضاه / لوجهه، فمضى حتى وطىء نحيلة؛ أرض الداروم، كما أمره رسول الله على .

وبعث خالد بن الوليد إلى نخلة لهدم العُزّى.

وبعث خالد بن الوليد \_ أيضاً \_ إلى بني خذيمة .

وبعث أبا عامر على جيش أوطاش.

وبعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدر بن عبد الملك الكندي ملك دومة.

وبعث جابر بن عبدالله إلى ذي الخَلَصة ليهدمها؛ بعثه على مائتين وخمسين فارساً.

وبعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب.

وغزوة أبي بكر إلي نجد قبل بني فزارة، فأصاب منهم.

وسرية عمر بن الخطاب إلى عجز هوازن، وراء مكة بأربعة أميال.

وسرية عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي ؛ وهو بعث علقمة ابن محرز، فولى علقمة على طائفة من الجيش.

وبعث إلى ذي الكفين، الطُفيَل بن عمرو الدوسي، فجعل يحرقه بالنار ويقول مرتجزاً:

يا ذا الكفلين لستُ من عُبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إنا حَشَشَنا النار في فؤادك

وكان ذو الكفلين صنماً لعمرو بن حُمَمَةً.

وبعث سعيد بن عُمَير الأشهلي إلى مياه المشلك.

وبعث عمرو بن العاص إلى سُوّاع، صنم هذيل.

#### نف اوه علیه

إثنا<sup>(1)</sup> عشر نقيباً، ولم يك لنبي قبله هـذا القدر، بـل كـان لكـل نبي سبعة/، وهم رضي الله عنهم:

على بن أبي طالب.

والزبير بن العوام.

وأبو بكر الصديق.

وعمر بن الخطاب.

وعثمان بن عفان.

وجعفر بن أبي طالب.

ومصعب بن عمير.

وبلال بن رباح.

وعمار بن ياسر.

والمقداد بن الأسود.

وعثمان بن مظعون.

وعبدالله بن مسعود.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «اثني».

## نواب على الذين استعملهم على الدين تروجه في الذين المتعملهم على الدين ترقيق وقت خرجه لغزو الوجع أو عمرة

فمنهم أبو لبابة، بشير بن عبد المنذر. استنابه ـ ﷺ ـ بالمدينة في خروجه لغزوة السويق وبني قينقاع، وهي غزوة بدر الكبرى، بعدما كان يريد أن يستعمل ابن مكتوم، فرد أبا لبابة من الروحاء.

ومن نوابه مربي عثمان بن عفان، استعمله على المدينة في خروجه لغزوة ذي أمر، وغزوة ذات الرقاع، وقيل: إنما استعمل أبا ذر في ذات الرقاع.

ومن نوابه - ﷺ عبدالله بن مكتوم الأعمى، استعمله على المدينة في خروجه لغزوة نجران، يرجو منها، وغزوة أحد، وغزوة بني النضير، وغزوة بني قريظة، وغزوة الرجيع، وغزوة ذي قرد، وغزوة بدر، إلا أنه على المدينة في غزوة بدر، استعمله عليها.

ومن نوابه ـ ﷺ ـ أبو ذر الغفاري، استعمله على المدينة في خروجه لغزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق، وقيل: إنما استعمل عليها نميلة بن عبد الله الليثي.

ومن نوابه على الله بن عبدالله بن أبي سلول، استعمله على المدينة في خروجه لميعاد أبي سفيان بن حرب.

19/أ ومن نوابه ـ ﷺ ـ سباع/ بن عرفطة الغفاري، استعمله على المدينة في خروجه لغزوة دومة الجندل، وفي استعماله عليها في غزوة تبوك، وفي خروجه لحجة الوداع خلاف.

ومن نوابه - عَلَيْهُ - نُمَيْلة بن عبدالله الليثي؛ استعمله على المدينة في

خروجه إلى (1) الحديبية وخيبر، وفي استعماله في غزوة بني المصطلق خلاف.

ومن نوابه على المدينة في خروجه على المدينة في خروجه على المدينة في خروجه على العمرة القضاء.

ومن نــوابـه ـ ﷺ ـ أبــو رهم، كلثـوم بن حصين بن عتبــة بن خلف الغفاري، استعمله على المدينة في خروجه لغزو[ة] فتح مكة.

ومن نوابه على المدينة الأنصاري؛ استعمله على المدينة في خروجه لغزوة تبوك، وفيه خلاف، فإن الداروردي قال: سباع بن عرفطة.

ومن نوابه على المدينة في خروجه لغزوة كرز بن جابر، وهي بدر الأولى.

ومن نوابه \_ ﷺ -السائب بن عثمان بن مظعون، استعمله على المدينة في خروجه لغزوة بواط إلى ناحية رضوي.

ومن نوابه على المدينة في خروجه لغزوة العشيراء من بطن ينبع.

ومن نوابه على المدينة في خروجه لغزوة الأبواء.

ومن نوابه على المدينة في خروجه لحجة الوداع.

وأما نائبه بمكة فعتاب بن أسد.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في (أ)، (ب): (في خروجه للحديبية).

#### البخ باء الأنصاريون

كُلُّهم من الأنصار \_ رضي الله عنهم \_ وهم:

سعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف.

وسعد بن الربيع من بني النجار.

وسعد بن أبي عبادة من بني عبد الأشهل.

وعبدالله بن رواحة.

وأبو الهيثم بن التيهان.

والبراء بن معرور.

ورافع بن مالك الزرقيُّ .

وعيدالله بن عمرو بن حزام، وهو أبو جابر.

وعبادة بن الصامت، من بني سلمة.

والمنذر بن عمرو، من بني ساعدة.

وجعفر بن أبي طالب.

وابن مظعون .

#### حوارب وه علية

كُلُّهم من قريش:

أبو بكر.

وعمر.

وعثمان.

وعلي .

وطلحة.

والزبير.

وسعد بن أبي وقاص.

وعبد الرحمن بن عوف.

وحمزة بن عبد المطلب.

وجعفر بن أبي طالب.

وأبو عبيدة بن الجراح.

وعثمان بن مظعون.

\* \* \*

## الم وَالذي جَمَع بَين البِي البِي الجَوَارِيِّي

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وجعفر، وإبن مظعون، جمعوا بين الشرفين النجابة والحوارية.

\* \* \*

·

#### مواليه (\*) عَلَيْهُ

زيد بن حارثة.

وأسامة بن زيد.

وأبورافع السلمي (١)، ويقال: إبراهيم، ويقال هِزَمْ، وقيل: سنان، وكان قبطيا.

(\*) يوجد اضطراب شديد في حصر وتسمية موالي الرسول - على ومن المصادر المعنية بذكر قوائم إجمالية بهم وإن لم تستوعبهم:

ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٧ ـ ٤٩٨، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٦٩ - ١٧٣، ابن كثير. الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٤ ـ ٣٨، الوفا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ٥٨١، ابن كثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١١ ـ ٣١٣، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٨ ـ ٢٩، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٢٣ ـ ٢٣٠، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣١١ ـ ٣١٥، ابن كثير البداية والنهاية ج ٥ ص ٣١١ ـ ٣٣١، الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤، التقى الفاسي. العقد الثمين ج ١ ص ٢٧٣، وفيه أنهم ثلاثة وستون رجلًا وعشر نسوة.

وعلى كل حال، فمادة هذا الفصل محل اضطراب شديد، سواء لعدم الإفصاح عن أسماء ونسب الكثيرين منهم، أو لعدم معرفتنا بتلك الفترة التي ارتبطوا فيها بالنبي \_ عليه السلام \_ وبعده.

(١) قيل: اسمه أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: صالح وقيل: هرمز. توفي زمن علي بن أبي طالب. وهو الذي عمل للنبي ــ ﷺ ـ منبره من أثل الغاب.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٤٥، ج ٤ ص ٧٧ ـ ٧٥، البخاري. التاريخ الكبير ج ٢ ص ٢٦ ـ ١٧، ابن حبان. الثقات ج ٣ ص ١٦ ـ ١٧، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٥ تر ١٤٣، أبا نعيم. حلية الأولياء ج ١ ص ١٨٣ ـ ١٨٥ تر ٣٣، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ١ ص ٨٣ ـ ١٨٥ تر ٣٤، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٤، ٣٦، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٤ ص ١٦٥٦ ـ ١٦٥٧ تر ١٩٤٨، ج ٦ ص ١٠٦ ـ ١٠٧ تر ١٨٥، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٣١، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ٢ ص ٢٠٣ تر ١٤٣، البري. الجوهرة ج ٢ ص ١٣٠، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٨، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ١٣٦، الذهبي. سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ١٦٥ ـ ١٧ تر ٣، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ٩ ص ١٣٦ تر ١٨٥، ج ٧ ص ١٣٥ تر ١٩٤٨، تر ١٨٥، تر ١٨٥، تر ١٨٥، تر ١٨٥، تهذيب التهذيب ١ ص ١٦٠ تر ١٠ تر ١١٠ تر ١٨ التهذيب التهذيب الإصابة ج ٤ ص ١٦٥ ـ ١٦٥١ تر ١٩٤٨، ج ٧ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ تر ١٨٥، تهذيب التهذيب التهذيب المهذيب التهذيب التهذيب

وسفينة (١)، وإسمه مهران. ويقال: رباح.

وثوبان(٢).

ويسار (٣)، أبو بكرة، وهو الذي قتله العِرنيون.

(١) من مولدي الأعراب، كان لأم سلمة ـ رضي الله عنها ـ فأعتقته، مشترطة أن يحدم الرسول ـ على ـ ما عاش. فخدمه عشر سنين.

في اسمه اضطراب شديد، فهو: مفلح، ومهران، ورومان، وقيس، ونجران، ورباح، وشنبة، وعميس، وعبس، وسليمان، وأيمن، ومتعب، وطهمان.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٨، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٢٢، ١٩٠، ابن حبيب. المحبر ص ١٦، ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٦ ـ ١٤٧، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٨٠، ابن حبيان. الثقات ج ٣ ص ١٨٠ ـ ١٨١، ٣٠٤، مشاهير علماء الأمصار ص ٤١ تـر ٢٥٠، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٢ ص ٤١١ تر ٢١٣٠، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٢، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٢٠ تر ٢٢٨، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٣٨٠، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٣، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٣٣، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ١ ص ٢٠٨ تر ٢٣٨، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١٤ ص ١٥٤ تر ٢٠٤، ابن حجر. تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٢٥ تر ٢١٢،

(٢) هو «ثوبان بن بجدد أو جحدر، أبو عبدالله»، نزيل دمشق أو حمص. ت ٥٤ هـ.

تشير المصادر إلى أنه كان من أهل اليمن، وأصابه سباء، فابتاعه النبي - على \_ بالمدينة، وأعتقه.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٨، ج ٧ ص ٤٠٠ خليفة بن خياط. الطبقات ص ٧ ، ٢٩١، البخاري. التاريخ الكبير ج ٢ ص ١٨١ تر ٢١٢٨، ابن حبيب. المحبر ص ١٦، ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٧، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٨٠ ـ ٤٨٣، ابن حبان. الثقات ج ٣ ص ٤٨، مشاهير علماء الأمصار ص ٥٠ تر ٣٣٤، أبا نعيم. حلية الأولياء ج ١ ص ١٨٠ ـ ١٨٣ تر ٣ ، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ١ ص ٢١٨ تر ٢٨٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٥، ابن الأثير. أسد الغابة ج ١ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ تر ٢٨٤، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١١، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٤١٠ ـ ١٤١ تر ٩٦، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٩٩، ج ٥ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٩، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ١ ص ٢٥٠، دول الإسلام ص ٤٠، سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ١٥ ـ ١٨ تر ٥٠ ابن حجر. الإصابة ج ١ ص ٢٥ تر ٢٥٠، تهذيب التهذيب ح ٢ ص ٢١ تر ٥٠.

(٣) عرف لدي المصادر بـ «يسار الراعي» وكان نوبياً، أصابه ـ على بعض غزواته، فأعتقه. وهـو الذي قتله العرنيون، فحمل ميتاً إلى قباء، فدفن هناك.

وقصة قتله مشهورة، وهي مبثوثة في كتب التفاسير عند الآية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة.

راجع: ابن قتية. المعارف ص ١٤٧، ابن حبان. الثقات ج ٣ ص ٤٤٧، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٥ ص ٥١٦ تر ٥٦٢١، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٣، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ١٤٢ تر ١٦٤١.

وشقران(١)، واسمه صالح.

وأبو كبيشة (٢)، وإسمه سليم.

ومُـدْعَم (٣)، ويكنى أبا ضميرة، وهـو الـذي أصـابـه السهم يـوم حنين فمات.

(۱) تردد في بعض المصادر أن اسمه «صالح بن عدي»، وإن اختلفت في مصدره، فالبعض يشير إلى أنه كان عبداً حبشياً لعبد الرحمن بن عوف، فأهداه إلى النبي . على أو اشتراه النبي منه، وأعتقه والبعض الآخر يشير إلى أنه كان غلاماً له عليه السلام وأعتقه، وشهد معه بدراً مملوكاً ، كما استعمله على الأسرى وجميع ما وجد في رحال أهل المريسيع من رثث ومتاع وسلاح ونعم. وهو الذي نزل قبره عليه السلام وفرش القطيفة تحته. مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

راجع ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٧، ج ٣ ص ٤٩٠ - ٥٠، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٧ ابن حبيب. المحبر ص ١٦، ابن قتيبة المعارف ص ١٤٧ ـ ١٤٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٧٨ ـ ٤٧٩، ابن حبان. مشاهير علماء الأمصار ص ٢٩ تر ١٤٦، أبا نعيم. حلية الأولياء ج ١ ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ تسر ٤٧، ابن عبد البرر. الاستيعاب ج ٢ ص ٣٧٥ تر ١٢٣٠، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٥، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٢ ص ٢٧٥ تر ١٤٤٥، ج ٣ ص ٥ - ٦ تر ٢٤٦٩، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١١، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٤٧ تر ٢٥٦، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٣١١، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ح ٢ ص ٤٠٨، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٣٠، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ١ ص ٢٥٦، ابن حجر. الإصابة ج ٢ ص ٢٥٦، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٢٥٩، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥١، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠ تو ٣٥٠، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠ تو ٣٥٠، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠ تو ٣٥٠، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠ تو ٣٥٠ تو ٣٥٠، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠ تو ٣٥٠ تو ٣٥٠، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠ تو ٣٥٠ تو ٣٥٠، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٣٥٠ تو ٣٠٠ تو ٣٥٠ تو ٣٠٠ تو ٣٠٠ تو ٣٥٠ تو ٣٥٠ تو ٣٠٠ تو

(٢) من مولدي أرض دوس أو مكة. شهد بدراً والمشاهد كلها، وقدرت وفاته في خلافة عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ لثماني بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة.

راجع: ابن سعد الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٧، ج ٣ ص ٤٩، ابن حبيب. المحبر ص ١٦، ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٧٨، ابن حبان. الثقات ج ٣ ص ١٠٩ ـ ١٦٠، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٩ تر ١٤٢ (وفيه: اسمه أوس أو سلمة)، أبا نعيم. حلية الأولياء ج ٢ ص ٢٠ تر ١١٦، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٧٣٨ ـ ١٧٣٩ تتر ٣١٤٣، ابن الأثيسر. أسد الغابة ج ٦ ص ٢٦٦ ـ ٢٦٢ تتر ٦١٨٨، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٢، البسري. الجيوهرة ج ٢ ص ١٩٢، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣١٥، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ١٩٧، ابن حجر. الإصابة ج ٧ ص ٣٤٢، الناهبي. ١٠٤٤٣.

(٣) كان عبداً أسود، أهداه إليه \_ على \_ رفاعة بن زيد الجذامي، فأعتقه.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٨، ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٨٤، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٤٦٨، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل

- ورويفع<sup>(۱)</sup>.
- وسلمان(٢).
- ورباح (۳).
- وعبيد (٤).
  - وأحمر.
- وكيسان<sup>(٥)</sup>.

الأثر ص ٣٥، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٥ ص ١٣١ - ١٣٢ تر ٤٨٠٦، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٣، البويري. الجوهرة ج ٢ ص ٨٦، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٠٩، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٣١، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٦٦ تر ٧٢٣، ابن حجر. الإصابة ج ٢ ص ٦٦ تر ٧٢٣، ابن حجر. الإصابة ج ٢ ص ٦٦ تر ٧٨٦،

(١) هو «رويفع بن ثابت الأنصاري».

راجع: البرديجي. طبقات الأسماء المفردة ص ٤١ تر ٣٧، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٢ ص ٢٠٥، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٢ ص ١٩١، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٥٢٢.

(٢) لعله يقصد بذلك «سلمان الفارس»، الصحابي المشهور.

(٣) هو «أبو اليمن». كان عبداً أسود، يأذن عليه - عليه - أحياناً، فلما قتل «يسار» سيره مكانه، فكان يقوم بأمر لقاحه.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٦٨، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٨٤، ابن الجوزي. حبان. الثقات ج ٣ ص ١٦٨، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٢ ص ٤٨٧ تر ٧٤٧، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٥، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٢ ص ٢٠٢ تر ١٦١١، الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٠١، البري. الجوهرة ج ٢ ص ١٨٥، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٠١، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٣٠، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ١ ص ١٧٥ تر ١٨١٥، الخزاعي. تخريج الدلالات السماعية ص ٥١، ابن حجر. الإصابة ج ٢ ص ٤٥٦ تر ٢٥٦٧.

- (٤) ورد هكذا غير منسوب في: ابن حبان. الثقات ج ٣ ص ٢٨٤، مشاهيـر علماء الأمصـار ص ٣٠ تر ١٥٢، أبى نعيم. حلية الأولياء ج ٢ ص ١٢ تر ١٠١، ابن عبد البـر. الاستيعاب ج ٣ ص ١٠٢٠ تـر ١٧٤٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٠٦، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٣٢.
- (٥) مضطرب فيه لدى المصادر، وقد أشير في بعضها إلى أن تعدد الأسماء لمسمى واحد، فهو فيها: «باذان» و «ذكوان» و «كيسان» و «مهران» و «ميمون» و «مروان» و «هرمز».

راجع: ابن حبان. الثقات ج ٣ ص ٢٠٦، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٩ تر ١٤٩، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٢ ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧ تر ٧١١، ٧٧٥ تر ١٢٩٥، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٣ ص ٩٩

وأبو أثيله .

وسعيه.

والإناث: سلمي (١)، ودُرّة (٢)، وميمونة (٣)

\* \* \*

١٠٠ تر ٢٦٤٥، أبن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٠٥، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص
 ٣٢، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ١ ص ٢٧٩ تـر ٢٩٤٧، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١٦ ص ٤٩٥ تر ٤٩٠١، الن حجر. الإصابة ج ٢ ص ٤٠٦، ٤٠٧ تر ٢٤٤١، ج ٣ ص ٥٤٦ تر ٤٣٠١.

(١) كانت قبل مولاة لصفية بنت عبد المطلب \_ عمة النبي على \_ وهبتها له.

زوجها النبي ـ ﷺ أبا رافع، وولَدت له عبدالله.

وكانت قابلة إبراهيم \_ ابنه عليه السلام \_ وبني فاطمة، وهي التي غسلتها حين ماتت مع أسماء بنت عميس.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٧، ج ٨ ص ٢٢٧، خليفة بن خياط. الطبقات ص ٣٣٧، الطبري. المنتخب من ذيل المذيل ص ٢٦٦، الطبراني. المعجم الكبير ج ٢٤ ص ٢٩٧، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٨٦٢ ـ ١٨٦٣ تر ٣٨٣، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٧، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ١٤٧ تر ٧٠٠٠، البري. الجوهرة ص ٩٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣١٩ ـ ٣٢٠، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢٧٧ تر ٣٣٣، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١٥ ص ٣٠٦، ابن حجر. الإصابة ج ٣ ص ٢٩٥ تر ٣٨٩، ح ٧ ص ٢١١ تر ٢٨٩، ح

(٢) لم اهتد إلى تعريف بها فيما تحت يدي من المصادر.

(٣) ذكر في المصادر من مواليه على: ميمونة بنت سعد أو بنت سعيد، لها ترجمه في .

ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٧، ج ٨ ص ٣٠٥، خليفة بن خياط. الطبقات ص ١٩٦١ الطبري. المنتخب من ذيل المذيل ص ٦٢١ ـ ٦٢٢، ابن عبد البر. الاستيعاب ج ٤ ص ١٩١٨ تر ٤١٠١، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثير ص ٣٨ الوفا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ٥٨١، ابن الأثير: أسد الغابة ج ٧ ص ٢٧٥ تر ٢٢٩٩، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٨، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٢١ - ٣٢٢، ابن حجر. الإصابة ج ٨ ص ١٢٩ ـ ١٣١ تر ١١٧٨، تهذيب التهذيب ح ١٢ ص ٤٥٤ تر ٣٠٠٠.

وميمونة بنت أبي عسيب، أو بنت عنبسة ـ لها ترجمة في .

ابن عبد البن الاستيعاب ج ٤ ص ١٩١٩ تر ٢٠٢٤، ابن الجنوزي. تلقيح فهنوم أهل الأثنر ص ٣٨، الوفا بأحوال المصطفى ج ٢ ص ٥٨١، ابن الأثير. أسد الغابة ج ٧ ص ٢٧٦ تر ٢٣٠٧، النويري. نهاينه الأرب ج ١٨ ص ٢٣٥، ابن سيد النباس. عيون الأثنر ج ٢ ص ٣١٤، ٣١٥، الذهبي. تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٣٠٧، ابن حجر. البداية والنهاية ج ٥ ص ٣٣١، ابن حجر. الإصابة ج ٨ ص ١٣٢، ابن المحمد. الإصابة ج ٨ ص ١٣٢، المحمد المحمد الإصابة ج ٨ ص ١٣٢، المحمد المحمد الإصابة ج ٨ ص ١٣٢، المحمد المح

#### 態(1)んじご

على، وعثمان، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم معاوية بن أبي سفيان، وخالد بن سعيد بن العاص، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، وحنظلة بن الحبوعة بن العبالله بن سعد بن أبي سرح، أخو عثمان من

(١) لم يستوعب مؤرخنا هنا كل كتاب النبي - على \_ إذ فاته آن يذكر فيهم: «إبان بن سعيد بن العاص»، و «العلاء و «الحصين بـن نمير»، و «عبد الله بن سعد بن أبي سرح»، و «عبدالله بن زيد بن عبد ربه»، و «العلاء ابن عقبة»، «ومعيقيب بن أبي فاطمة»، و «شرحبيل بن حسنة»...

ولقد اعتنى كثير من المؤرخين بالإشارة المجملة إلى كتاب النبي - على - ومنهم:

البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٣١ - ٥٣٥، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٣، ابن قدامة. التبيين في أنساب القرشيين ص ٧٣ - ٧٥، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٣، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٩، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٨٨، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ١٣٦، النووي. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٣٦ - ٢٣٧، الصفدي. الوافي دمشق ج ٢ ص ١٣٦، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٥ - ٢٥٦، الخزاعي التلمساني. بالوفيات ج ١ ص ٨٩، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٥ - ٢٥٦، الخزاعي التلمساني. تخريج الدلالات السماعية ص ١٥٩ - ١٧٦، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٧٨ - ٧٩، التقى الفاسي. العقد الثمين ج ١ ص ٢٧٤ - ٧٧٠.

كما أفرد لهم ولرسله - عليه السلام - ابن حديدة الأنصاري مؤلفاً مستقلاً، هـ و «المصباح المضيء في كتاب النبي الأمّي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي».

على أن ما أورده الجهشياري (الوزراء والكتاب ص ١٢ ـ ١٤) بشأنهم يعد أوسع وأدق ما كتب في هـذا الباب، لاعتنائه ننحديد مهام الكثيرين منهم على النحو الآتي:

«... على بن ابي طالب وعثمان بن عفان كانا يكتبان الـوحي، فإن غـابا كتبـه أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت.

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين يديه في حوائجه.

وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان ما بين الناس. وكان عبدالله بن الأرقم بن عبد يغوث وكان المغيرة بن عبد يغوث والعلاء بن عقبة يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم، وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء.

وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي.

. . . وروي أن معيقيب بن أبي فاطمة \_ حليف بني أسد . كان يكتب مغانم رسول الله \_ ﷺ .

وكان حنظلة بن الربيع بن الموقع بن صيفي - ابن أخي أكثم بن صيفي الأسدي - خليفة كل كاتب من كتاب النبي إذا غاب عن عمله، فغلب عليه اسم الكاتب.

... وكان عبدالله بن سعد بن أبي سرح يكتب له، ثم ارتد ولحق بالمشركين... فلما كان يـوم فتح مكة جاء به عثمان ـ وكان بينهما رضاع ـ فقال: يا رسول الله، هذا عبدالله قد أقبل تائباً... فمد رسول الله يده فبايعه».

الرضاعة، فهؤلاء كتاب الوحي.

وكان الزبير بن العوام، وجهم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات، وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرص النخل.

وكان المغيرة/ بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات ٢٠/ب والمعاملات.

وكان شُرَحبيل يكتب التوقيعات إلى الملوك.

وقد كتب له أبو بكر حين هاجر في الطريق.

.

\* \* \*

#### سيرته في جست الوداع عليه

قال ﷺ في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم».

أنشدنا أبو الثناء محمود بن المظفر، قال: ثنا محمد بن النضر بن خميس عن أبي عبدالله الحُميدي، قال: أنشدني أبو محمد، عبدالله بن عثمان النحوي بالمغرب لبعض أهل بلاد المغرب في «الشوق إلى مكة»، ولم يُسم قائلها، وقد كان أنشدنيها ابن هلال بمنزله بدرب الحُويّت من أشبيليّة سنة ثمانٍ وتسعين وخمسمائة، وذكر قائلها باسمه وأنسيته:

يحن إلى أهل الحجاز فؤادي ويحدو اشتياقاً نحو مكة حاد ولى أمل ما زال يسمو بهمتى إلى البلدة الغراء خير بلاد بها كعبة الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عباد لأقضى حق الله في حج بيته بأصدق إيمان وأطلب أطوف كما طاف النبيون حوله طواف انقياد لا طواف عناد وأستلم الركن اليماني تابعا لسنة مهدي وطاعة هاد /وأركع تلقاء المقام مصلياً 1/41 صلاةً أرجُها ليوم معادي وأسعى سبوعا بين مروة والصفا أعلل ربى تارة وأنادي

وآتي منى أقضي بها البعث الذي يستم به حجي وهدى رشادي فياليتني مشارف أجبل مكة فياليتني مشارف أجبل مكة وياليتني رُويت من ماء زمزم واد وياليتني رُويت من ماء زمزم صدى خلا بين الحوائج صاد وياليتني قد زرت قبر محمد فاشفى بتسليم عليه فؤادي



كان له ثلاث نياق: الجدعاء والقصواء والعضباء(١)

<sup>(</sup>۱) جعلها ثلاثاً مكذا ـ كل من: ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٩، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٨٧، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١ ص ٩١. وأكثر المصادر على أنها ناقة واحدة، متعددة الأسماء، كانت من نعم بني قشير أو الحريش، ابتاعها أو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ بأربعمائة درهم، فأخذها منه العبي ـ على بشمنها، وهي التي هاجر عليها ـ كما جاء بالمتن ـ وكانت حين قدم المدينة رباعية، فلم تزل عنده ـ عليه السلام ـ حتى نفقت.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٦ - ٤٩٣، حماد بن إسحىق. تركة النبي ص ١٠٠، ١١٥ - ١٧١، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥١١ - ١٥٥، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٥ - ١٧٥، ابن الجبوزي. تلقيح فهوم أهل الأثير ص ٣٩، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٥، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٣٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٦ - ٣٥٧، النويري. نهاية الأرب ج ١٠ ص ١١١ - ١١١، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣٢٢، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج ٧ ص ٦٥٩ - ٦٦١.

#### اولسه عليه

#### سكب<sup>(۱)</sup> والمـرتجـز<sup>(۲)</sup>

(١) هو أول فرس ملكه النبي \_ ﷺ \_ ابتاعه بالمدينة من أعرابي من بني فزارة بعشر أوافٍ، فكان أول ما غزا عليه أحداً، كما كان يمتطى عليه ويركب.

ويبدو أن الدافع لدى النبي \_ على \_ لابدال اسمه، ما صاحب التسمية الأولى من القبح، إذ «الضّرِس»: سيء الخلق، و «السكب»: سريع الجري، الخفيف، شبه بفيض الماء وانسكابه.

راجع: ابن الكلبي. نسب الخيل ص ٢٩، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٩ - ٤٩٠، ابن حبيب. المنمق ص ٥١١ - ٥١١، حماد بن إسحق. نبركة النبي ص ٩٦، ابن قبيبة. المعارف ص ١٤٩، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٠٥، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٣، الغندجاني. أسماء خيل العرب ص ١٢٧، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٩، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٣٤، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ص ٣٦، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٨٧، التاجي. الحلبة في أسماء الخيل ص ٤٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٤، ٥٥٠، التاجي. الحلبة في أسماء الخيل ص ٧٤، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٤، ٣٥٥، ٢٥٠، التاجي. الوافي بالوفيات ج ١٠ ص ٣٣٠، ١٣٠، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣٠٠، المصدي. الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١٠ ص ٩٠، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥، المدميري. حياة الحيوان الكبرى ج ١ ص ٢٨٠، ج ٢ ص ٢١٩، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال ص ٨٨ - ٨٨، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ١٢، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٦٤١. ٦٤٢.

(٢) سمي بذلك لحسن صَهِيله، وكان أبيض كما جاء بالمتن.

اقترنت به \_ وقيل: بالطرف، أو بالنجيب \_ قصة، مفادها أن النبي \_ ﷺ \_ ابتاعه من رجل من الأعراب يسمى سواء بن الحارث، أو سواء بن قيس المحاربي، فاستتبعه \_ عليه السلام \_ ليقبضه ثمنه، فأسرع النبي \_ ﷺ \_ المشي، فأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومون بالفرس ولا يشعرون أن النبي \_ ﷺ \_ قد ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم، فلما زاده نادى الأعرابي \_ رسول الله \_ ﷺ \_ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته! فقام رسول الله \_ ﷺ \_ حين سمع نداء الأعرابي حتى أتاه، فقال: «أولست قد ابتعته منك؟!» قال الأعرابي: «لا! والله ما بعتكه! «فقال رسول الله \_ ﷺ \_ وبالأعرابي وهما يتراجعان، الله \_ ﷺ \_ وبالأعرابي يقول: «هلم شهيداً يشهد أني بايعتك!»، فشهد خزيمة بتصديق النبي \_ ﷺ \_ وجعل الرسول \_ عليه السلام \_ شهادة خزيمة شهادة رجلين.

راجع: ابن الكلبي. نسب الخيل ص ٢٩، عبد الرزاق. المصنف ج ٨ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ج ١٥٥٦، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٠، ابن حبيب. المنمق ص ٥١١، حماد بن إسحق. تركة النبي ص ٩٦ ـ ٩٧، ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٩، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٠٩، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٣، الخيطيب البغدادي. الأساء المبهمة ص ١٢٠ ـ ١٢٢ ج ٦٥، الغندجاني، أسهاء خيل العرب ص ٢١٥، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٩، ابن الأثير.

وطرب<sup>(۱)</sup>. واللحيق<sup>(۲)</sup>. والورد<sup>(۳)</sup>.

الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٤، النووي. تهذيب الأسياء واللغات ج ١ ص ٣٦، البري. الجوهرة ج ٢ ص ٨٧، التاجي. الحلبة في أسياء الخيل ص ٢١، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٣، ١٣٥، ١٥٥، النويري. نهاية الأرب ج ١٠ ص ٣٤ ـ ٣٥، ٣٧، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ج ٢ ص ٣٢٠ ـ ٣٢١، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١ ص ٩٠، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٨، الدميري. حياة الحيوان الكبرى ج ١ ص ٢٨٣، ج ٢ ص ٢١١، ابن قنفذ. وسيلة الإسلام بالنبي ص ٢١١، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج ٧ ص ٦٤٢ ـ ٣٤٣.

(۱) أهداه إليه على فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي. وتسميته في بعض المصادر: الظرب، أو الضرب راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٤٠ عماد بن إسحق. تركة النبي ص ١٩٠ ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٩ البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ١٥٠ الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٣ المعارف ص ١٤٤ الغندجاني. أسماء خيل العرب ص ١٦١ ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٣٤ البري. الجوهرة ج ٢ ص ١٨٥ التاجي. الحلبة في أسماء الخيل ص ٥٣ ابن منظور. مختصر تاريخ البري. الجوهرة ج ٢ ص ١٣٥ النويري. نهاية الأرب ج ١٠ ص ٣٦ ، ١٩٠ ابن سيد الناس. عيون دمشق ج ٢ ص ١٣٥، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١ ص ١٩٠ ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ١٧٨ الدميري. حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ١٢٩ ، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال. ص ١٩٠ ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال. ص ٩٠ الص ٩٠ المناس ١٩٠ المالحي. سبل الهدي والرشاد ج ٧ ص ١٤٤ .

(٢) ويسمى - كذلك - اللخيف، ولحاف، والنحيف.

أهداه إليه عليه السلام ربيعة أبي البراء الكلابي، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وكان طويل الذنب، يلحف الأرض به، أي يغطيها.

راجع: ابن الكلبي. نسب الخيل ص ٢٩، ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٠، ابن حبيب. المنمق ص ٢٥١، حماد بن إسحق. تركة النبي ص ٩٧، إبن قتيبة. المعارف ص ١٤٩، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥١٠، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٣، ١٧٤، الغندجاني. أسماء خيل العرب ص ٢١٧، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثرج ٢ ص ٣٩، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٤، الناووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٣٦، التاجي. الحلبة في أسماء الخيل ص ٥٩، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٤، ٥٥٦، النويري. نهاية الأرب ج ١٠ ص ٣٦، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣٥١، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١ ص ٩٠، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٨، الدميري. حياة الحيوان الكبرى ج ١ ص ٢٨٠، ج ٢ ص ٢٤٠، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال ص ٩٠ - ١٩، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٢٤٢.

(٣) الورد: لون بين الكميت والأشقر. وهو فرس أهداه له على الداري، فأعطاه عمر بن الخطاب ورضي الله عنه عنه عمر في سبيل الله، فوجده يباع، فنهاه النبي عنه الرجوع في صدقته أو ابتياعه.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩٠، حماد بن إسحق تركة النبي ص ٩٧- ٩٨، ابن قتيبة. المعارف ص ١٤٩، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥١٠، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٤، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٩، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٤، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٣٦، التاجي. الحلبة في أسماء الخيل ص ٢٩، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٤، النويري. نهاية الأرب ج ١٠ ص ٣٧، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣٢١، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١ ص ٩٠، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٨، الدميري. حياة الحيوان الكبرى ج ١ ص ٢٨٣، ج ٢ ص ٢١١، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال ص ٩٠، لما للمعربي. سبل الهدى والرشاد ح ٧ ص ٢٤٠.

(١) أشار الدميري (حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٢١٩) إلى أن أفراس النبي - على المتفق عليها سبعة. «السكب، وسبحة، والمرتجز، ولزاز، والظرب، واللحيف، والورد»، والمختلف فيها خمسة عشر، وهي: «الأسبق، ودو العقال، والمرتجل، وذو اللمة، والسرحان، واليعسوب، والبحر، والأدهم، وملاوح، والطرف، والشحا، والمراوح، والمقدام، ومندوب، والضرير».

بينما يجعلها النوبري (نهاية الأرب ج ١٠ ص ٣٨) تسعة عشر فرساً أو ثمانية عشر، وهي: «السكب، والمسرتجز، والبحر، وسبحة، وذو العقال، واللخيف، أو اللخيف أو النحيف، واللزاز، والسظرب، والحرد، والسجل، والشحناء، والسرحان، والمرتجل، والأدهم، وملاوح، واليعسوب، واليعبوب، والمراوح، وقد يكون الأدهم هو السكب أو البحر.

وجعلها الزين العراقي (راجع: الصالحي. سبل الهدى والرشادج ٧ ص ٦٤٩) أربعة وعشرين في نظم له على النحو الآتي:

خيل النبي عدة لم تختلف سكب، لزاز، ظرب، مرتجز أبلق، ذو العقال، بحر، ضرس أدهم، سرحان، الشحا، مرواح ملاوح. عدة أربعة تلى

في السبع الأولى كلها مركوب ورد، لحيف، سبحة، مندوب مرتجل، ذو اللمة، اليعسوب سجل، نجيب، طرف، اليعسوب عشرين لم يحفظ بها مكتوب

.

#### سيوفه

ذور الفقار(۱)، والمخدم، والسرسوب(۲)، والعضب، والبتار، والحنف(۳).

#### (١) غنمه \_ ﷺ \_ يوم بدر:

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٨٥، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٢١، الطبري. الت خ ج ٢ ص ٤٧٨ - ٤٧٩، ج ٣ ص ٢١٦، ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ص الطبري. الت خ ج ٢ ص ٤٧٨، ج ٣ ص ٣١٨، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٩٦، ابن عبور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٤٨، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٩٦، ابن سيد النس عبور، الأثر ج ٢ ص ٣١٨، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال ص ٩٣، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج ٧ ص ٥٨٢.

(٢) أصابهما على من «الفلس» - صنم بطيء - كان قلده إياهما الحارث بن أبي شمر الغساني وفاء بنذره . راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٨٦ ، البلاذري . أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٢٢ ، الطبري . التاريخ ج ٣ ص ١٧٧ ، ابن منظور . مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٤٩ ، النويري . نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٩٦ ، ابن سيد الناس . عيون الأثر ج ٢ ص ٣١٨ ، الصالحي . سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٥٨٣ .

(٣) هذه الثلاثة أصابها \_ على عن سلاح بني قينقاع .

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٨٦، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٢٢، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٦، الصالحي. سبل الهدي والرشاد ج ٧ ص ٥٨٣.

#### ادراعه

#### ذات الفضول(١)، وصُغديّة(٢)، وفضيّة(٣)

(١) أهداها إليه \_ عليه السلام \_ سعد بن عبادة قبل غزوة بدر.

راجع: ابن سعد الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٨٧ ، البخاري . الصحيح ج ٦ ص ٣٩ ، الطبري . التاريخ ج ٣ ص ١٧٧ ، ابن الجوزي . تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٤٢ ، الوفا بأحوال المصطفى ص ٦٦٧ - ٦٦٨ ، ابن الأثير . الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٦ ، البري . الجوهرة ج ٢ ص ٨٨ ، ابن منظور . مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٤٩ ، ٢٥٢ ، النويري . نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٩٨ ، ابن سيد الناس . عيون الأثر ج ٢ ص ٣١٨ ، الصالحي . سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٦٦٧ .

(٢) وفي بعض المصادر «السعدية»، وقد أشير إلى أنها كانت درع «داود» ـ عليه السلام ـ التي لبسها حين قتل جالوت.

راجع: النويسري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٩٨، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣١٨، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال ص ٩٣، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٥٩٠.

(٣) راجع: ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٦٥، النويـري. نهايـة الأرب ج ١٨ ص ٢٩٨ ـ ٢٩٨ ، الجع: ابن سيد الناس. عيون الأثرج ٢، ص ٣١٨، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١ ص ٩٢.

الروحاء، والصفراء، والبيضاء (٢)

(١) لم يستوعب مؤرخنا - هنا - قسية - عليه السلام - إذ أشير في المصادر إلى أنها ستة .

رًاجع: ابن جماعة المختصر الصغير ص ١٤٩، عبد الباسط الحنفي. غاية السؤال في سيرة الرسول 選 ص ٥٨/٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) هذه الثلاثة أصابها - على من سلاح بني قينقاع.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٨٩، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٢٢ -٥٢٣، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٤٢، ابن الأثير. الكامل في التـاريخ ج ٢ ص ٣١٦، ابن منظور. مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۳۵۰، النویري. نهایة الأرب ج ۱۸ ص ۲۹۷ ـ ۲۹۸، ابن سيد الناس. عيون الأثرج ٢ ص ٣١٨، الصالحي. سبل الهدي والرشادج ٧ ص ٥٧٩.

#### ارماحه (\*) علية

ثلاثة، وقفت على أسمائها وأنسيتها(١) وكان له ترس واحد لم يسم لنا(٢)

\* \* \*

(\*) لم يستوعب مؤرخنا \_ هنا \_ كل أرماحه عليه السلام .

راجع: ابن جماعة. المختصر الصغير ق ٢٦ أ.

<sup>(</sup>١) تشير المصادر إلى أنها خمسة، منها: المثوي، والمتثني، وثـلاثة أخـر أصابهـا ـ ﷺ ـ من سلاح بني قينقاع.

راجع: البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٢٢، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٤٢، النويري. نهاية الأرب ج ١٨ ص ٢٩٧، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣١٨، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال ص ٩٣، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) في المصادر: «كانت له ترس يقال لها: الزلوق، وتـرس يقال لهـا الفتق، وترس أهـدي لهـ فيـه تمثال عقاب أو كبش، فوضع ـ عليه السلام ـ يده عليه، فأذهب الله ذلك التمثال.

#### (1)

وكان له بغلة اسمها دلدل<sup>(۱)</sup>. وحمار يقال له اليعفور<sup>(۲)</sup>. وجبة يقال لها 71/ب الدكناء، وعمامة يقال لها: السحاب<sup>(۳)</sup>، وراية يقال لها: العقاب<sup>(٤)</sup>، / وبها سميت ثنية العقاب بقرب دمشق على طريق حلب. ولواء يقال لها الحمد. وقصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فيها أربع حلق حديد.

وقد نظمت أسماء ما ذكرته لتنضبط لحافظها:

(1) مزيد على الأصل.

(١) حضر ـ عليه السلام ـ عليها يوم حنين، وبقيت بعده إلى أن كبرت وذهبت أسنانها، فكان يجش اويدق لها الشعير، إلى أن نفقت زمن معاوية بـن أبي سفيان ـ رضي الله عنه.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩١، ٤٩١، حماد بن إسحق. تركة النبي ص ٩٩، البلاذري. أساب الأشراف ج ١ ص ٥١١، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٤، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأشر ص ٣٩، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣١٤ ـ ٣١٥، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٣٦ ـ ٣٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦، النويري. نهاية الأرب ج ١٠ ص ٨١ ـ ٨٠، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٣٢٢، الصفدي. الوافي بالوقيات ج ١ ص ٩٠، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٨، ابن جزي. مطلع اليمن والإقبال ص ٩١، ١٠ الصالحي. سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٢٥١ ـ ٢٥٢.

(٢) تشير المصادر إلى امتىلاكه ـ عليه السلام ـ لعفير ويعفور، وإلى أن يعفور ـ من العفرة، وهو لون التراب ـ نفق مصرفه ـ عليه السلام ـ من حجة الوداخ.

راجع: ابن عد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٩١، ٤٩١، حماد بن إسحق. تركة النبي ص ٩٩١٠٠ ابر فسة المعارف ص ١٤٩، البلاذري. أنساب الأشراف ج ١ ص ٥١١، الطبري. التاريخ ج ٣ ص ١٧٤، ابن الجوزي. تلقيح فهوم أهل الأثير ص ٣٩، ابن الأثير. الكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٧٤، ابن النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٣٧، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٥، النووي. تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٣٥، ابن منظور. الوافي بالوفيات ج ١ ص ٣٥٠، النويري. نهاية الأرب ج ١٠ ص ٨١، ٩٤، الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١ ص ٩٥، ابن كثير. الفصول في سيرة الرسول ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩، الدميري. حياة الحيان الكبرى ج ١ ص ٢٥٨، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

(٣) راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٤٥٥، ٤٨٦، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٥٠، ٣٥٢، ابن سيد الناس. عيمون الأثر ج ٣٠ ص ٣٩٩، ابن سيد الناس. عيمون الأثر ج ٢ ص ٣١٨، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٥٩٥.

(٤) راجع: ابن منظور. مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۳٦٥، ابن سید الناس. عیون الأثر ج ۲ ص ۳۱۹، الصالحی. سبل الهدی والرشاد ج ۷ ص ۶۲۸ ـ ۶۳۰.

ذات الفضول وذو المعقاب ودلدل والورد واليعسوب والجدعاء سكب ومرتجز وثم لخيفه والحمد واليعفور والقصواء طرب قضية مثلها صُدغية والبيار والبيضاء والعصب والبيار والبيضاء ثم الرسوب ومخدم والحتف لا تنساه والروحا والصفراء ثم السحاب مع العقاب إليهما الناقة العضباء والدكناء وإذا أراد أن يمد سماطه قامت به وبصحبه الغراء فمتاعه وسلاحه وركابه فمتاعه وسلاحه وركابه هذا الذي جاءت به الأنباء

#### عسر وداعث (۱) علیه

فأما حجة وداعه \_ على الحسن الحسن عبر واحد عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح المقرىء الرعيني، قال: سمعت أبا محمد على بن أحمد بن حزم (٢) الأوبني يقول:

لما أراد رسول الله \_ على الناس الله عليه السلام ـ الناس أنه المرافع أمر بالخروج معه/، فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، منعت من شاء الله أن يُمنع من الحج معه، فأعلم رسول الله ـ على الله عمرة في رمضان تعدل حجة.

وخرج رسول الله - عليه السلام - إليها غيرها، فأخذ على طريق الشجرة، من المدينة مذ هاجر - عليه السلام - إليها غيرها، فأخذ على طريق الشجرة، وذلك يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة سنة عشر نهاراً، بعد أن ترجّل وأدهن، بعد أن صلى الظهر بالمدينة، وصلى العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة، وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة، وطاف تلك الليلة على نسائه، ثم اغتسل، ثم صلى بها الصبح، ثم طيبته عائشة أم المؤمنين بيدها بذريرة طيب فيه مسك، ثم أحرم ولم يغسل الطيب، ثم لبّد رأسه، وقلد بدنته نعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، وسلت الدم عنها، وكانت هدى تطوع، وكان - عليه السلام - ساق الهدى مع نفسه، ثم ركب راحلته، وأهل حين انبعثت به من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة بالقران بالعمرة والحج معاً، وذلك قبل الظهر بيسير.

وقال للناس بذي الحليفة: «من أراد منكم أن يهلُّ بحج وعمرة فليفعل

<sup>(</sup>١) مزيد على الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما سوف يرد في هذا الفصل منقول بالتتابع عن حجة الوداع لابن حزم.

ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل»، ثم لبى رسول الله على أراد أن يهل بعمرة فليهل»، ثم لبى رسول الله على اللهم لبيك، للهم لبيك، لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، إله الحق.

وأتاه جبريل - عليه السلام - فأمره أن يأمر أصحابه أن يعرفوا أصواتهم بالتلبية.

وولدت / أسماء بنت عميس الخثعمية زوج أبي بكر الصديق ـ محمد ٢٢/ب بن أبي بكر الصديق ـ محمد بثوب بن أبي بكر الصديق، فأمرها رسول الله ـ ويستشعر بثوب وتحرم وتهل .

ثم نهض - عليه السلام - وصلى الظهر بالبيداء.

واستهل هلا ذي الحجة ليلة الخميس، ليلة اليوم الشامن من يوم خروجه من المدينة. عدما كان بسرف؛ حاضت عائشة أم المؤمنين، وكانت قد أهلت بعمرة، ف مرها رسول الله - على - أن تغتسل، وتنقض رأسها، وتمتشط، وتترك العدرة، وتدعها وترفضها. ولم تحل منها، وتدخل على العمرة حجاً. وتعمى جميع أعمال الحج، حاشا الطواف بالبيت، ما لم تطهر.

وقال - عليه الله وهو بسرف للناس: «مَنْ لم يكن منكم معه هدى فلا». فمنهم من حملها عمرة كما أبيح له، ومنهم من تمادى على نية الحج ولم يجعلها عمر للهدى معه، وأما من معه الهدى؛ فلم يجعلها عمرة أصلا.

وأمر ـ عليه السلام ـ في بعض طريقه ذلك كلَّ من معه هدى أن يهل بالقِران بالحج والعمرة معاً.

ثم نهض عليه السلام إلى أن نزل بذي طُوى؛ فبات بها ليلة الأحد، لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى الصبح بها، ودخل مكة نهاراً من أعلاها من كداء، ومن الثنية العليا صبيحة يوم الأحد المذكور، المؤرخ.

وإستلم الحجر الأسود، وطاف على الكعبة سبعاً، رَمَل ثلاثاً منها، ومشى أربعاً، مستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوافه، ولا يمشي الركنين الأخرين اللذين في الحجر، وقال بينهما: «ربنا آتنا في / ٢٣/أ الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

ثم صلى عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ركعتين، يقرأ فيهما مع أم القرآن: «قل يا أيها الكافرون»، و «قل هو الله أحد»، جعل المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ عليه السلام إذا أتى المقام، قبل أن يركع: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»، ثم رجع إلى الحجر الأسود، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فقرأ: «إن الصفا والمروة من شعائر الله» أبدأ بما بدء الله به، فطاف بين الصفا والمروة - أيضاً - سبعاً، راكباً على بعيره، يخب ثلاثاً ويمشي أربعاً، إذا رقا على الصفا استقبل البيت، ونظر إلى البيت ووحد الله وكبره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم يدعو، ثم يفعل على الحمروة مثل ذلك.

فلما أكمل ـ عليه السلام ـ الطواف والسعي، أمر كل من لا هدى له بالإحلال حتماً، ولا بد؛ قارناً كان أو مفرداً، وأن يحلوا الحلّ كله من وطيء النساء والطيب والمخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم الروية، وهو يوم منى، فيهلوا حينئذ بالحج ويحرموا حين ذلك عند نهوضهم إلى منى، وأمر من معه الهدى بالبقاء على إحرامهم، وقال لهم ـ عليه السلام ـ حينئذ، إذ تردد بعضهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقتُ الهدى حتى اشتريه، ولجعلتها عمرة، ولأحللت كما أحللتم، ولكن سقت الهدى، فلا أحل حتى أنحر الهدى».

وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي ورجال من أهل الوفر ساقوا الهدى فلم يحلُّوا، وبقوا محرمين كما بقي ـ عليه السلام ـ محرماً، لأنه كان ساق الهدى مع نفسه.

وكل أمهات المؤمنين لم يسقن هدياً فأحللن، وكن قارنات حجاً وعمرة. وكذلك فاطمة بنت النبي \_ على وأسماء بنت أبي بكر الصديق أحلتا حاشا عائشة، فإنها من أجل حيضتها لم تحل كما ذكرنا، وشكا/ على فاطمة ٢٧/ب إلى النبي \_ على أحلت ، فصدقها \_ على أنه هو أمرها بذلك

وحينئذ سأله سراقة بن مالك بن جُعْشُم الكناني، فقال: يا رسول الله، متعنا هذه لعامنا أم للأبد؟ ولنا أم للأبد؟ فشبك \_ عليه السلام \_ بين أصابعه وقال: «بلللأبدالآبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

وأمر عليه السلام - من جاء إلى الحج من غير الطريق التي أتى - عليه السلام - عليه السلام - بأن يثبتوا على السلام - عليها، ممن أهل بإهلال كإهلاله - عليه السلام - بأن يثبتوا على أحوالهم. فمن ساق الهدى لم يحل، وكان علي في أهل هذه الصفة، [ومن كان منهم لم يسو الهدى أن يحل، فكان أبو موسى الأشعري من أهل هذه الصفة (1)].

وأقام - عليه السلام - بمكة محرماً من أجل هديه، يوم الأحد المذكور، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، وليلة الخميس، ثم نهض ضحوة يوم الخميس، وهو يوم منى ويوم التروية مع الناس إلى منى، وفي ذلك الوقت أحرم بالحج من الأبطح كل من كان أحل من أصحابه، فأحرموا في نهوضهم إلى منى في اليوم المذكور، فصلى رسول الله - على الظهر بمنى من يوم الخميس - المذكور - والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، وبات بها ليلة الجمعة، وصلى بها الصبح من يوم الجمعة، ثم نهض - عليه السلام - بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة - المذكور - إلى عرفة، بعد أن أمر - عليه السلام - بأن تضرب له قبة من شعر بنمرة، فأتى - عليه السلام - عرفة، ونزل في قبته التي ذكرنا، حتى إذا زالت الشمس؛ أمر بناقته القصواء فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس على راحلته خطبة ذكر فيها - عليه

<sup>(1)</sup> مزيد على الأصل من: ابن حزم. حجة الوداع.

السلام - تحريم الربا والأموال والآعراض، ووضع فيها أموال الجاهلية ودماءها.

وأول ما وضع، فدم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان ١٢٤ مسترضعاً / في بني سعد بن بكر من هوزان فقتله هذيل.

وذكر النسابون؛ أنه كان صغيراً يحبو أمام البيوت، وكان إسمه آدم، فأصابه حجر عابر أو سهم غرب من يد رجل من بني هذيل فمات.

ووضع \_ أيضاً \_ عليه السلام \_ في خطبته بعرفة ربا الجاهلية. وأول ربا وضعه؛ ربا عمه العباس.

وأوصى بالنساء خيراً، وأباحهم ضربهن غير مبترح، إن عصين، بما لا يحل، وقضى لهن بالرزق والكسوة بالمعروف على أزواجهن.

وأمر بالإعتصام بعده بكتاب الله - عز وجل - (وأشهد الله - عز وجل)<sup>(1)</sup> على الناس أنه قد بلغهم ما يلزمهم، فاغترف الناس بذلك، وأمر - عليه السلام - أن يبلغ ذلك الشاهد الغائب.

وبعثت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبدالله بن العباس؛ لبناً في قدح، فشربه عليه السلام - أمام الناس وهو على بعيره، فعلموا أنه - عليه على يومه ذلك.

فلما أتم الخطبة - المذكورة - أمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى الطهر، ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئاً، لكن صلاهما - عليه السلام - بالناس مجموعتين في وقت الظهر بآذان واحد لهما معاً بإقامتين، لكل صلاة منهما إقامة.

ثم ركب عليه السلام \_ راحلته حتى أتى الموقف، فاستقبل القبلة،

<sup>(1)</sup> مزد على الأصل من ابن حزم. حجة الوداع.

وجعل جبل المسناة (1) بين يديه ، فلم يزل واقفاً للدعاء.

وهنالك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو مُحْرِم في جملة الحجيج فمات، فأمر رسول الله - عليه بأن يكفن في ثوبيه، ولا يمس بطيب ولا يحنط، ولا يغطى رأسه ولا وجهه(2) وأخبر - عليه السلام - «أنه يبعث يوم / القيامة ملبياً».

۲۲/ب

وسأله قوم من أهل نجد هناك عن الحج، فأعلمهم عليه السلام - بوجوب الوقوف بعرفة ووقت الوقوف بها، وأرسل إلى الناس أن يقيموا على مشاعرهم، فلم يزل واقفاً للدعاء حتى غربت الشمس من يوم الجمعة - المذكور - وذهبت الصفرة، [ف] أردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع - عليه السلام - وقد ضم زمام القصواء، ناقته، حتى أن رأسها ليصيب طرف رحله، السير ألعنق، فإذا وجد فجوة نص - وكلاهما ضرب من السير والنص آكدهما، والفجوة الفسحة من الناس - كلما أتى ربوة من تلك الروابي؛ أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعدها، وهو - عليه السلام - يأمر الناس بالسكينة في السير، فلما كان في الطريق؛ عند الشعب الأيسر، نزل - عليه السلام - فيه فبال وتوضأ وضوءاً خفيفاً، وقال لأسامة: «المصلى عليه السلام - فيه فبال وتوضأ وضوءاً خفيفاً، وقال لأسامة: «المصلى العاشر من ذي الحجة فتوضأ، ثم ركب حتى أتى المزدلفة، ليلة السبت، مجموعتين في وقت العشاء الآخرة، دون خطبة، لكن بآذان واحد لهما معاً، وبإقامتين، لكل صلاة منهما إقامة (ق)، ولم يصلّ بينهما شيئاً.

ثم اضطجع ـ عليه السلام ـ بها حتى طلع الفجر، فقام ـ عليه السلام ـ وهو / ١/٥٥ / وصلى الفجر بالناس بمزدلفة، يوم السبت المذكور، وهو يوم النحر، وهو يوم الأضحى، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، مغلساً أول انصداع الفجر.

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «المشاه»، والتصويب من ابن حزم. حجة الوداع.

<sup>(2)</sup> مضاف المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> في «أ»: «لكل صلاة إقامة منهما».

وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائي، وقد دله عليه السلام أن من أدرك الصلاة عني صلاة الصبح بمزدلفة في ذلك اليوم مع الناس؛ فقد أدرك الحج، وإلا فلم يدرك.

واستأذنته سودة وأم حبيبة في أن تدفعا من مزدلفة ليلاً؛ فأذن لهما، ولأم سلمة، وللنساء، والضعفاء في ذلك، بعد وقوف جميعهم بمزدلفة. وذكرهم الله - تعالى - بها، إلا أنه - عليه السلام - أذن للنساء في الرمي ليلاً، ولم يأذن للرجال في ذلك، ولا لضعفائهم، ولا لغير ضعفائهم، وكان ذلك اليوم يوم كونه عند أم سلمة، فلما صلى - عليه السلام - الصبح كما ذكرنا بمزدلفة، أتى المشعر الحرام بها، فاستقبل القبلة، فدعا الله - عز وجل وكبر وهلل، ووحد، ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، وقبل أن تطلع الشمس، فدفع - عليه السلام - حينئذ من مزدلفة - وقد أردف الفضل بن العباس - وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش.

وهنالك سألت الخثعمية النبي - عليه أتحج عن أبيها الذي لا يطيق الحج؟ فأمرها أن تحج عنه، وجعل عليه السلام - يصرف بيده وجه الفضل بن العباس عن النظر إليها وإلى النساء، وكان الفضل أبيض وسيماً.

وسأله \_ أيضاً \_ عليه السلام رجل عن مثل ما سألت عنه الخثعمية ، فأمره \_ عليه السلام \_ بذلك .

ونهض عليه السلام ـ يريد منى، فلما أتى بطن مُحسَّر حرك ناقته قليلاً، وسلك ـ عليه السلام ـ الطريق الوسطى ، التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى، فأتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة الكبرى، حتى أتى منى من أسفلها/ بعد طلوع الشمس ـ من اليوم المؤرخ فيه ـ بحصى التقطها له عبد الله بن عباس من مزدلفة، مثل حصى الحذف، وأمره بمثلها، ونهى عن أكبر، وعن الغلو في الدين، فرماها ـ عليه الحذف، وأمره بمثلها، ونهى عن أكبر، وعن الغلو في الدين، فرماها ـ عليه

<sup>(1)</sup> في «أ»: «لكل صلاة إقامة منهما».

السلام - وهو على راحلته بسبع حصيات - كما ذكرنا - فكبر مع كل حصاة منها، وحينئذ قطع - عليه السلام - التلبية، لم يزل بمني (1) حتى رمى (2) الجمرة التي ذكرنا، ورماها - عليه السلام - راكباً، وبلال وأسامة؛ أحدهما يمسك خطام ناقته - عليه السلام - والآخر يظله بثوبه من الحر.

وخطب الناس - عليه السلام - في اليوم المذكور، وهو يوم النحر، بمنى خطبة كرر - أيضاً - فيها تحريم الربا والأموال والأعراض والأبشار، وأعلمهم - عليه السلام - فيها بحرمة يوم النحر، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قاد بكتاب الله - عز وجل - وأمر الناس بأخذ مناسكهم، فلعله لا يحج بعد عامه ذلك، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، والناس منازلهم (ق)، وأمر أن لا يرجعوا بعده كفاراً، وأن لا يرجعوا بعده ضلالاً يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أن رُبَّ مُبَلْغ أوعى من سامع.

ثم انصرف عليه السلام - إلى النحر بمنى فنحر (4) ثلاثاً وستين بدنة ، ثم أمر علياً بنحر (5) ما بقي منها ، مما كان علي أتى به من اليمن ، مع ما كان - عليه السلام - أتى به من المدينة ، وكانت تمام المائة .

ثم حلق عليه السلام رأسه المقدس، وقسم شعره، فأعطى من نصفه الناس: الشعرة والشعرتين، وأعطى نصفه الثاني كله أبا طلحة الأنصاري، وضحى عن نسائه بالبقر، وأهدى عن كل من إعتمر منهن بقرة، وضحى - عليه السلام - ذلك اليوم بكبشين / أملحين.

وحلق بعض أصحابه، وقصر بعضهم، فدعا ـ عليه السلام ـ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.

<sup>(1)</sup> في (أ)، (ب): يلبي،

<sup>(2)</sup> في (أ)، (ب): (رأى).

<sup>(3) «</sup>والناس منازلهم» ـ ساقط من الأصل، مضاف من ابن حزم: حجة الوداع.

<sup>(4)</sup> وفخره \_ ساقط من الأصل، مضاف من المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> ساقط من الأصل، مضاف من المصدر السابق.

وأمر عليه السلام - أن يؤخذ من البدن التي ذكرنا، من كل بدنة بضعة، فجعلت في قدر وطبخت، وأكل - عليه السلام - هو وعلي من لحمها، وشربا من مرقها.

وكان \_ عليه السلام \_ قد أشرك علياً فيها، ثم أمر علياً بقسمة لحومها كلها، وجلودها، وجلالها، وأن لا يعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً. وأعطاه \_ عليه السلام \_ الأجرة عن ذلك من عند نفسه

وأخبر الناس أن عرفة كلها موقف حاشا بطن عرفة، وأن مزدلفة كلها موقف حاشا بطن محسر، وأن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة كلها منحر.

ثم تطيب ـ عليه السلام ـ قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لا حلاله قبل أن يحل في يوم النحر، وهو يوم السبت ـ المذكور ـ طيبته عائشة بطيب فيه مسك بيديها.

ثم نهض - عليه السلام - راكباً إلى مكة في يوم السبت - المذكور نفسه - فطاف في يومه ذلك طواف الإفاضة، وهو طواف الصدر قبل الظهر، وشرب من ماء زمزم بالدلو، ومن نبيذ السقاية.

ثم رجع من يومه ذلك إلى منى فصلى بها الظهر، وهذا قول ابن. عمر.

وقض عائشة وجابر: صلى الظهر في ذلك اليوم بمكة.

قال أبو محمد (١): وهذا هو الفصل الذي أَشْكِلَ علينا الفصل فيه، لصحة الطرق في كل ذلك، ولا شك في أن أحد المخبرين وهم (١) والثاني صحيح.

قال أبو محمد: ولا ندرى أيهما هو.

<sup>(</sup>١) هو «ابن حزم» في كتابه «حجة الوداع».

<sup>(1)</sup> في ، ب: «أحد الخبرين وهماً»، والتصويب من المصدر نفسه.

وأما أنا فأجوز الجمع/ بين الخبرين، فأقول: صلى الظهر بمكة، ثم ٢٦/ب أتى إلى منىً فوجد الناس لم يصلوا فصلى الظهر بهم ـ أيضاً ـ فكان نافلة له ـ على أن رسول الله ـ على ـ قد أجاز صلاة المتنفل بالمفترض، فلم يبعد أن يكون الأمر على ذلك.

ثم نرجع ونقول: قال أبو محمد: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي - عليه وكانت حائضاً يوم لها، وطافت ـ أيضاً ـ عائشة في ذلك اليوم، وفيه طهرت، وكانت حائضاً يوم عرفة، وطافت ـ أيضاً ـ صفية في ذلك اليوم، وحاضت بعد ذلك، ليلة النفر.

ثم رجع - عليه السلام - إلى منى، وسئل - عليه السلام - حينئذ عن ما قدم بعضه على بعض من (1) الرمي والحلق والنحر والإفاضة، فقال في كل ذلك: «لا حرج»، وكذلك قال - أيضاً - في تقدم السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بمكة، وأخبر - عليه السلام - بأن الله - تعالى - أنزل لكل داء دوء إلا الهرم، وعظم إثم من اقترض عرض مسلم ظلماً.

فأقام هنالك باقي يوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد وليلة الاثنين ويوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، وهذه هي أيام مني، وهي أيام التشريق، يرمي إلجمار الثلاث كل يوم من هذه الأيام الثلاثة (3) بعد الزوال سبع حصيات كل يوم لكل جمرة، يبدأ بالدنيا وهي التي تلي مسجد مني، ويقف \_ أيضاً \_ عندها للدعاء طويلاً، ثم التي تليها، وهي الوسطى، ويقف \_ ٢٧/أ أيضاً \_ عندها للدعاء كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها/، ويكبر \_ عليه السلام \_ مع كل حصاة.

وخطب الناس - أيضاً - يوم الأحد، ثاني يوم النحر، وهو يوم الروس،

<sup>(1) «</sup>من» - ساقطة من الأصل، مضافة من المصدر نفسه.

<sup>(2)</sup> في «أ»، «ب»؛ «الثلاثة».

<sup>(3)</sup> في «أ»، «ب»: «الثلاث».

وقد روى - أيضاً - عنه - عليه السلام - أن (1) خطبهم - أيضاً - يـوم الاثنين، وأوصى بذوي الأرحام خيراً، وأخبر - عليه السلام - أنـه لا تجني نفس على أخرى.

واستأذنه عمه العباس في المبيت بمكة ليالي منى المذكورة من أجل سقايته، فأذن له ـ عليه السلام ـ وأذن للرعاء ـ أيضاً ـ في (2) مثل ذلك.

ثم نهض عليه السلام بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ، وهو آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة، وهو يوم النفر إلى المخضب، وهو الأبطح، فضُرب بها قبة، ضربها أبو رافع مولاه، وكان على ثقله، وقد كان عليه السلام قال لأسامة أن(3) ينزل غداً بالمخصب، خيف بني كنانة، وهو المكان الذي ضرب فيه أبو رافع قبته، وفاقاً من الله عز وجل دون أن يأمره عليه السلام بذلك.

وحاضت صفية ليلة النفر، بعد أن أفاضت. فأخبر بذلك النبي ـ عليه السلام ـ فسأل: أفاضت يوم النحر؟ فقيل له: نعم، فأمرها أن تنفر، وحكم فيمن كانت (4) حالها كحالها ـ أيضاً ـ أن تنفر.

وصلى ـ عليه السلام ـ بالمخصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخرة من ليلة الأربعاء المذكورة، ورقد رقدة.

ولما كان يوم النحر و [هو] يوم النفر رغبت إليه عائشة بعد أن طهرت أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها عليه السلام أنها قد حلت من عمرتها وحجتها]، وأن طوافها يكفيها ويجزيها لحجتها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فقال لها: ألم تكوني طفت ليالي قدمت؟»/ قالت: «لا» فأمر ٢٧/ب عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها بأن يردفها ويعمرها من التنعيم، ففعلا

<sup>(1)</sup> ساقط من أ، ب، مضاف من المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> نفسه .

<sup>(3)</sup> في «أ»، «ب»: «أنه».

<sup>(4).</sup> ساقط من الأصل، مضاف من المصدر السابق.

ذلك، وانتظرها ـ عليه السلام ـ بأعلى مكة حتى انصرفت من عمرتها تلك، فقال لها: «هذه مكان عمرتك».

وأمر الناس أن لا ينصرفوا حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، ورخص في ترك ذلك للحائض التي قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضتها.

ثم إنه عليه السلام - دخل مكة في الليل، من ليلة الأربعاء المذكورة، فطاف بالبيت طواف الوداع، لم يرمل في شيء منه، سحراً قبل صلاة الصبح، من يوم الأربعاء المذكور.

ثم خرج من كدا ـ أسفل مكة ـ من الثنية السفلى، والتقى بعائشة وهو ناهض إلى الطواف المذكور، وهي راجعة من تلك العمرة التي ذكرنا.

ثم رجع - عليه السلام - وأمر بالرحيل، ومضى - عليه السلام - من فوره ذلك راجعاً إلى المدينة. وخرج من مكة من الثنية السفلى.

فكانت مدة إقامته عليه السلام - بمكة منذ دخلها ، إلى أن خرج إلى منى ، إلى عرفة ، إلى منزدلفة ، إلى منى ، إلى المخصب، إلى أن وجه راجعاً ؛ عشرة أيام

فلما أتى ذا الحليفة بات بها، ثم لما رأى المدينة كبر ثلاث مرات، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ايبود، نائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

ثم دخل - عليه السلام - المدينة نهاراً من طريق الْمُعَرَّس.

والحمد لله رب العالمين. فهذا قد ذكرنا سيرته في حجته التي أمرنا أن نأخذ عنه مناسكنا.

## دِ كُرُ بعض آياته عليه

خرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: / «أنا سيد ولد ٢٨/أ آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع، وأول مشفع»(١)

وخرج مسلم ـ أيضاً ـ عن جابر بن سمرة قال؛ قال رسول الله ﷺ: إني لأعرف الآن»(٢).

ومن آیاته \_ ﷺ \_ نبع الماء من بین أصابعه في الركوة كأمثال العیون، فتوضؤا وشربوا عن آخرهم، وكانوا ألفاً (١) وخمسمائة نفر، ذكر ذلك البخاري في صحيحه (٣).

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»، «ألف».

<sup>(</sup>١) راجع: مسلم. الجامع الصحيح ج ٧ ص ٥٩.

<sup>(</sup>۲) راجع: مسلم. الجامع الصحيح. ج ۷ ص ٥٨ ـ ٥٩ (كتاب الفضائل)، ابن هشام. السيرة ج ١ ص ٢٣٤، الماوردي. أعلام النبوة ١٢٧، ١٢٧، أبا نعيم. دلائل النبوة ص ٣٩٧، البيهقي. دلائل النبوة ج ٦ ص ٦٤ ـ ٥٦، القاصي عياض. الشها ص ٤٣٠ ـ ٤٣١، ابن الجوزي. الوفا باحوال المصطفى ص ٣٦٤ ـ ٣٢٥، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ١٣٩، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٧، ابن كثير. البداية والنهاية ج ٦ ص ١٣٢ ـ ١٣٣، السيوطي. تخريج أحاديث شرح المواقف ص ٤٠ ـ ١٤، الخصائص الكبرى ج ٢ ص ٣٠٤، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ح ٢ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٠، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ح ٢ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٠، الصالحي. سبل الهدى والرشاد ح ٢ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٠، الصالحي.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن نبع الماء من بين أصابع النبي - ﷺ - وانبجاسه، وتدفقه، وفورانه - متعدد المواضع لتكرر حدوثه، وهو محكي في البخاري. الصحيح ج ١ ص ٨٩، ١٠٠ (كتاب الوضوء)، ج ٥ ص ٣٥ ـ ٣٦، ٣٨ (كتاب المناقب)، ج ٥ ص ٣٠ ـ ٢٦ (باب غروة الحديبية)، مسلم. الجامع الصحيح ج ٢ ص ١٣٨ ـ ١٤١ (كتاب المناقب)، ج ٥ ص قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها)، ج ٧ ص ص ١٣٨ ـ ١٤١ (كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها)، ج ٧ ص ٥٩ (كتاب الفضائل، باب معجزات النبي ﷺ)، ج ٨ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ (كتاب الزهد والرقائق، حديث جابر الطويل وقصة أبي اليس).

وراجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٧٨ ـ ١٨٣، الماوردي. أعلام النبوة ص ١٠٠ أبا نعيم. دلائل النبوة ص ٤٠٥ ـ ٤١٣، ابن حزم. جوامع السيرة ص ١٢، البيهقي. دلائل النبوة ج ٤ ص ١١٥ ـ ١٢٠، البيهقي دلائل النبوة ج ٤ ص ١١٥ ـ ١٢٠، القاضي عياض. الشفا ص ٢٠٠ - ٥ ص ٢٥٦ ـ ٣٥٧، ج ٦ ص ٩ ـ ١٢، القاضي عياض. الشفا ص ٢٠٠ - ٥ م ٤٠٥، ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ص ٢٩١ ـ ٢٩٣، ابن منظور. مختصر تاربح دمسو ج ٢٠٠٠، ابن منظور. مختصر تاربح دمسو ج ٢٠٠٠ ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ص ٢٩١ ـ ٢٩٣، ابن منظور.

ومن آیاته می الشقاق القمر مرتین عن سؤال أهل مکة فی ذلك، فأراهم، وجاء السفار من كل ناحیة فقالوا كذلك، ذكره مسلم، وأبو داود، والترمذي (۱)

ومن آياته - على ما ذكره الترمذي في الصحيح من حديث سُمرة بن جُندب قال: كنا مع رسول الله - على انتداول في قصعة من غدوة حتى الليل، تقوم عشرة وتقعد عشرة، قلنا: مما كانت تمد؟ قال: من أي شيء يعجب. قال: كانت تمد الأمرهاهنا، وأشار بيده إلى السماء.

هذا حديث حسن صحيح (٢)

ص ١٥٤ ـ ١٥٨، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٨، ابن كثير. البداية والنهاية ج ٦ ص ١٥٨، ابن كثير. البداية والنهاية ج ٦ ص ٩٣ ـ ٢٣٦، السيوطي. تخريج أحاديث شرح المواقف ص ٤٩.

(۱) نشير المصادر إلى أن أهل مكة سألوا النبي - على النحو المحكي في قوله تعالى (۱ - ٣: القمر): كذبوا بهذه الآية، وعدوها في باب السحر، على النحو المحكي في قوله تعالى (۱ - ٣: القمر): ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا: سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ﴾

راجع: البخاري لصحيح ج ٥ ص ٥٩ - ٢٠ (باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - ﷺ - آية، فأراهم انشقاق الفمر) ج ٥ ص ١٣٦ - ١٤٠ (باب انشقاق القمر) ج ٦ ص ١٥٣ - ٢٥٣ (كتاب التفسير - باب سورة اقتربت الساعة)، مسلم. الجامع الصحيح ج ٨ ص ١٣٢ - ١٣٣ (باب انشقاق القمر)، أبا نعه دلائل النبوة ص ٢٧٩ - ٢٨١، ابن حزم. جوامع السيرة ص ١١ - ١٢، القاضي عياض . السبب ١٤٠ - ٢٧٠ ، ابن الجوزي . الوفا بأحوال المصطفى ص ٢٧٢ - ٢٧٣ ، ابن العربي . اختصار سيرة الرسول ق ٣٦، ابن منظور . مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ١٣٨، ابن سيد الناس . عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٦، ابن كثير . الفصول ص ٢٣٠ - ٢٣١ ، السيوطي . تخريج أحاديث المواقف ص ٣٩ - ٤٠ .

(٢) أجمل ذلك ابن كثير (الفصول في سيرة الرسول ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤) قائلاً:

«... وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفاً من سخلة وصاع شعير ببيت جابر، كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر، جاءت به ابنة بشير، وكذلك أطعم نحو الثمانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة، وكذلك فعل يوم أصبح عروساً بزينب بنت جحش، وأما يوم تبوك فكان أمراً هائلاً، أطعم المجيش وملؤوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاماً، وأعطى أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ مزوداً فأكل منه دهره، وجهز منه في سبيل الله شيئاً كثيراً، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان».

وراجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٧٧، حماد بـن إسحـق. تركـة النبي ص ٦٤ ـ ٦٥،

ومن آياته - على - تسبيح الطعام حين يأكل والصحابة تسمعه (١). ومن آياته - على - حنين الجذع إليه (٢).

خرجه الترمذي في/ الصحيح من حديثه.

ومن آياته - علي - تحريك جبل حراء وهو عليه مع جماعة من أصحابه،

77 - ٧٠ البخاري. الصحيح ج ٥ ص ٣٧ - ٣٨ (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام)، مسلم. الجامع الصحيح ج ٦ ص ١١٨ - ١١٩ (كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يتق برضاه)، الماوردي، أعلام النبوة ص ٨٥ - ٨٧، أبا نعيم. دلائل النبوة ص ٤١٥ - ٤٣٠، ابن حزم. جوامع السيرة ص ١١، ١٦، البيهقي. دلائل النبوة ج ٦ ص ٨٨ - ٤٠١، القاضي عياض. الشفا ص ٤١٠ - ٤١٩، ابن منظور. مختصر الشفا ص ٤١٠ - ٢٨١، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ١٥٠ - ٤١٥، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٧ - ٢٨٨، ابن كثير. البداية واللهاية ج ٦ ص ١٠١ - ١٢٣، السيوطي. تخريج أحاديث شرح المواقف ص ٤٨ - ٤٩.

(١) من ذلك ما رواه البخاري (الصحيح ج ٥ ص ٣٨ «كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في الإسلام ») عن عبدالله، قل: «كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفاً، كنا مع رسول الله ـ على سفر، فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاؤا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ـ على ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل».

وما رواه الترمذي (السنن ج ٥ ص ٥٩٧) عن ابن مسعود من قوله: «كنا نأكل مع رسول الله على الطعام ونحن نسمع تسبيحه».

وراجع: ابن حزم. جوامع السيرة ص ١٦، البيهقي. دلائل النبوة ج ٦ ص ٦٢ ـ ٦٣، القاضي عياض. الشفاج ١ ص ٤٣٠، النبهاني. حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ج ١ ص ٤٤٧.

(٢) شاهد ذلك جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - وأداه كنل بعبارته، وهو مروي بطرق متعددة، مفادها أن مسجد النبي - عليه مسقوفاً على جذوع من نخل، فكان - عليه السلام - إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صُنِعَ له المنبر وكان عليه، سمع لـذلك الجندع صوتاً كصوت العشار، أو صاح صياح الصبي، أو أن أنين الصبي، أو حن حنين الناقة إلى ولدها، أو خار كخوار الثور، لـه حنين حتى جاء النبي - على - فضمه إليه، فسكن.

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٨٨، البخاري. الصحيح ج ٥ ص ٤٠ ـ ٤١ (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام)، الماوردي. أعلام النبوة ص ١٢٧، أبا نعيم. دلائل البنوة ص ٣٩٠ ـ ٤٠٤، ابن حزم. حوامع السيرة ص ١٣، البيهقي. دلائل النبوة ج ٦ ص ٢٦ ـ ٦٨، القاضي عياض. الشفا ج ١ ص ٤٣٠ ـ ٤٣٠، ابن الجوزي. الوفا بأحوال المصطفى ص ٣٣١ ـ ٤٣٣، ابن العربي. اختصار سيرة رسول الله ق ٢٤، ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٢١ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠، ابن كثير. البداية والنهاية ج ٦ ص ١٢٥ ـ ١٣٣، السيوطي. تخريج أحاديث شرح المواقف ص ٤٨، الخصائص الكبرى ج ٢ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٩.

> ذكره مسلم (١) ومن آياته \_ ﷺ \_ شهادة الذئب برسالته \_ عليه السلام.

رويناه من طريق أبي نعيم الحافظ، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا أعرابي في نواحي المدينة في غنم له عدا الذئب عليه، فأخذ شاةً من غنمه، فأدركه الأعرابي، فاستنقذها منه، وهجهجه، فعاود الذئب لم يمش(1)، ثم أقعى مستثفراً بذنبه، فقال: أخذت مني ررقاً رزقنيه الله تعالى!

قال: واعجباً! من ذئب يُخاطبني! فقال: والله إنك لترك أعجب من ذلك. فقال: وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله - على النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق، وما يكون بعد ذلك، فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة، ثم مشى إلى النبي على: حدث قال: أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي على: حدث ما سمعت، وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع، فقال النبي - عند ذلك: صدق الأعرابي، آيات تكون قبل الساعة. فقال الذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من/ أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما فعل أهله من بعده (٢).

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «لم يمشي».

<sup>(</sup>١) راجع: مسلم. الجامع الصحيح ج٧ ص ٦، البخاري.الصحيح ج ٥ ص ١٤، (كتاب فضائل الصحابة، مناقب عمر بن الخطاب).

<sup>(</sup>٢) راجع بشأن ذلك:

راجع: ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٧٣، أحمد بن حنبل. المسند ج ٣ ص ٨٨، ٨٨، الحاكم. المستدرك ج ٤ ص ٤٦٧، أبا نعيم. دلائل النبوة ص ٣٧٣ ـ ٣٧٥، البيهقي. دلائل النبوة ج ٦ ص ٤١ ـ ٤٤، القاضي عياض. الشفاج ١ ص ٤٣٦ ـ ٤٣٨، الهيثمي. مجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٩١، السيوطي. تخريج أحاديث شرح المواقف ص ٤٣ ـ ٤٤ ح ٣٥.

## ومن آياته \_ على \_ إخباره (١) كتف الشاة بأنها مسمومة (١)

ومن آياته - التي شهدناها بمدينة أشبيلية في عشر التسعين وخمسمائة، كان بمقربة من مقبرة مشكة من داخل باب الفرج بأشبيلية بدار العثماني نخلة شهدتها قد مالت ميلاً كثيراً، خاف أهل البيوت من جيرانها على بيوتهم منها أن تقع عليها، فشكوا إلى والي البلد، فأمر بقطعها، فجاء

(1). مزيد على الأصل.

لكن لم يصرح البخاري أو ابن هشام بنطق الـذراع، فعبارة الأول (الصحيح ج ٤ ص ٢١٢ - كتاب الجزية، باب إذا غدر المشركون هل يعفى عنهم؟، ج ٥ ص ٢٩٠ - كتاب المغازي، باب الشاة التي سمت للنبي - على - بخيبر، ج ٧ ص ٥٥ - كتاب الطب، باب ما يذكر في سم النبي - على هي:

الما فُتِحَتْ خيبر، أهديت للنبي - على الله عن أله فيها سم، فقال النبي - على: اجمعوا إليّ من كان ههنا من يهود، فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟! فقالوا: نعم . . . قال: من حعلتم في هذه الشاة سماً؟ قالوا: نعم . قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح ، وإن كنت نبياً لم يضرك».

وعد : الثاني (السيرة ج ١ - ص ٣٣٧ - ٣٣٨) هي :

فلما اطمأن رسول الله على الله على الله المحارث المرأة سلام بن مشكم شاة مصلية رمشوية)، وقد سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله على فقيل لها: الذراع. فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله على - تناول الذراع، فلاك منها مضغة، فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله على الذراع، فلاك منها مضغة، وأما رسول الله على الله على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف مسموم. ثم دعا بها، فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عنك، فقلت: إن كان ملكاً استرحت منه، وإن كان نبياً فسيخبر...».

وهكذا فإن التصريح «بالإِخبار» في هذا الموضع مجازي، إذ أنه ـ عليه السلام ـ لاك منها مضغة فلم يسغها، فكأنه عرف أنها مسمومة بحاسة التذوق.

وراجع: أبا داوود. السنن ج ٣ ص ٢٥٠ ح ٣٧٨١ (كتاب الأطعمة، باب أكل اللحم)، ابن حزم. جوامع السيرة ص ١٥، البيهقي. دلائل النبوة ج٤ ص ٢٥٦ ـ ٢٦٤، ابن سيد الناس. عيون الأثر ج ٢ ص ٢٨٧، ابن كثير. البداية والنهاية ج٤ ص ٢٠٨ ـ ٢١١، السيوطي أحاديث شرح المواقف ص ٤٣.

<sup>(</sup>١) يبدو أن التصريح بكلام ذراع الشاة المسمومة مأخوذة من قول ابن سعد (الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٧٢):

الناس يرون قطعها، وذلك بعد العصر، فقالوا: «ما نلحق الليلة؛ في غدٍ إن شاءالله»، فتركوا الآلات التي أعدوها لقطعها بالبدار التي هي فيه، وانصرف الناس، وانصرفت فيمن (1) انصرفوا، فأبصر رجل من أصحابنا رسول الله على على مسجد هو في وسط مقبرة مشكة، فجاءت المخلة ـ المذكورة تخرق الأرض بعروقها حتى انتهت إليه، تشكو إليه ما يريد الناس من قطعها من أجل الإعوجاج التي فيها، خوفاً على بيوتهم، قائلة: (2) فأدع لي يا رسول الله . قال الرائي: فمسح رسول الله ـ على \_ يده عليها، فاعتدلت واستوت قائمة، ورجعت إلى مكانها، فاما أصبح الناس مشيت في جملة (3) الناس لأرى صدق تلك الرؤيا، فرأيتها ورآها الناس قد اعتدلت قائمة، ما بها لأرى صدق تلك الرؤيا، فرأيتها ورآها الناس قد اعتدلت قائمة، ما بها عوج، فكبر الناس متعجبين من ذلك، فأخبرهم صاحبي بما رأى.

٢٩/ب فهذا من آياته ـ ﷺ ـ وآياته أكثر من أن تحصى، رويناها، ورأيناها/
 في نفوسنا، ولله الحمد على ذلك.

انتهى الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.

\*\*\*

<sup>(1)</sup> في «أ»، «ب»: «فيما».

<sup>(2)</sup> مزيد على الأصل.

<sup>(3)</sup> في «أ»، «ب»: «في المجلة».

فرغ من تحريره العبد الفقير إلى الله تعالى، علي بن أحمد، عفر الله له اله اله اله اله اله اله بالخير، في العشر الأول من شعبان سنة إحدى وسبعمائة، والحمد لله أولاً وآخراً.

اختصار السيرة النبوية، اختصرها مولانا الإمام الكامل المكمل، جامع الجوامع، وبرزخ البرازخ، محيي الدين، ابن محمد بن علي بن محمد بن عربي، الطائي، الحاتمي، الأندلسي ـ رضي الله عنه.

ونقلته من النسخة الخطية الموجودة في المكتبة الخالدية، تاريخ كتابتها في العشر الأول من شعبان سنة احدى وسبعمائة، وقد وفقني الله تعالى للمقابلة تلك النسخة وقراءتها في المكتبة الخالدية غربي المسجد الأقصى الشريف بالقدس الشريف، برسم صاحب السماحة السيد عبد الرحمن نسيب أفندي، قاضي دمشق الشام، لازالت بحار علومه العذبة لكل وارد وعارف، وقد وافق الفراغ يوم الأربعاء لسبع خلت من صفر الخير سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، وختم لصاحبها وكاتبها وإخوتي المسلمين بحسن الختام، آمين».

\* \* \*

(١) ورد في همامش ق ٦٧ من نسخة «ب»: قبوله: «صمار مقابلته على النسخة الخطية الأصلية في يموم الأحد، السابع عشر من صفر الخير لسنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية».

وفي الصفحة التالية ورد قوله:

«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد، فيقول العبد الضعيف، خادم الحرم الشريف، والمسجد الأقصى افترض (هكذا) بذنبه، أقر وأعترف، محمد أمين ابن الشيخ عمر ابن الشيخ محمد الدنف، الشهير نسبه بالداودي الأنصاري، غفر ذنوبه الكريم الباري:

قد فرغت من إملائي هذا الكتاب الفريد المستطاب، المسمى:

## مصادرالجفيق

- ابن الأبار (ت ٢٥٨هـ). الحلة السيراء ت.د. حسين مؤنس. القاهرة، ط ١، ١٩٦٣م.
  - ابن الأثير، عز الدين (ت ١٣٠هـ):
  - \* الكامل في التاريخ. بيروت، صادر، ١٩٧٩م.
  - \* اللباب في تهذيب الأنساب. بيروت، صادر، بدون تاريخ.
  - ابن الأثير. مجد الدين (ت ٢٠٦هـ). جامع الأصول. بيروت، الثقافة.
- الأزرقي (٢٤٤هـ). أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ت. رشدي صالح ملحس. بيروت، الأندلس، ١٩٦٩م.
  - ـ ابن إسحاق (ت ١٥١هـ). السيرة ت. محمد حميد الله. فاس، ١٩٧٦م.
- الأصفهاني، أبو الشيخ (ت ٣٦٩). أخلاق النبي وآدابه. ت. أحمد محمد مرسى. القاهرة، النهضة المصربة، ١٩٧٢م.
  - الأصفهاني، أبو الفرج (ت ٣٥٦هـ). الأغاني. مختلفة. مقاتل الطالبيين. ت. السيد أحمد صقر. بيروت، المعرفة.
    - \_ البخاري (ت ٢٥٦هـ):
  - \* التاريخ الصغير. ت. محمود إبراهيم زايد. المعرفة، ١٩٨٦م.
  - \* التاريخ الكبير. لهند، دائرة المعارف العثمانية، بدون تاريخ.
    - \* الصحيح. القاعرة، المنيرية.
- ـ البري (ت ٢٨٠هـ). الجوهرة في نسب النبي على وأصحابه العشرة. ت. د. محمد التونجي. الرياض، ١٩٨٣م.
- ـ البقاعي (ت ٨٧٥ هـ). تناسق الدرر في ترتيب الآي والسور. الهند، دائرة المعارف العثمانية.
- الزبيري، المصعب (ت ٢٣٦هـ). نسب قريش. ت. بروفنسال. القاهرة، المعارف، ط ٢.
  - \_ البلاذري (ت ٢٧٩هـ). أنساب الأشراف. مختلفة.
    - \_ البيهقى (ت ٤٥٨هـ):

- \* دلائل النبوة. ت.د. قلعجي. بيروت، العلمية، ١٩٨٥م.
  - \* السنن الكبرى. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط١.
- التاجي (ق ٧هـ). الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام. ت. د. حاتم الضامن. بيروت، الرسالة، ١٩٨٥م.
- ابن تميم التميمي (ت ٣٣٣ هـ). المحن. ت. يحيى وهيب الجبوري. بيروت، الغرب الإسلامي، ١٩٨٣م.
- ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ). غاية النهاية في طبقات القراء. ت. برجستراسر. القاهرة، ١٩٣٣.
- ابن جزي (ق ٨هـ). مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتـاب الإحتفال. ت. الخطابي. بيروت، الغرب الإسلامي، ١٩٨٦م.
- ابن جماعة (ت٧٦٧هـ). المختصر الصغير. بيروت، عالم الكتب، ١٩٨٧م.
- ـ الجهشياري (ت ٣٣١هـ). الوزراء والكتـاب. ت. مصطفى السقـا وغيره. القاهرة، الحلبي، ١٩٣٨م.
  - ـ ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ):
- \* تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير. القاهرة، الآداب، 19۷٥م. الوفا بأحوال المصطفى. ت. مصطفى عبد الواحد. القاهرة، الحديثة، ١٩٦٦م.
- ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ). الجرح والتعديل. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٢م.
- الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ). المستدرك. الهند، دائرة المعارف العثمانية.
  - \_ ابن حبان (ت ٢٥٤هـ).
  - \* الثقات. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٩٧٤م وما بعدها.
  - \* مشاهير علماء الأمصار. ت. فلايشهمر. بيروت، العلمية، بدون تاريخ.
    - \_ ابن حبيب (ت ٢٤٥هـ):
    - \* المحبر. ت. د. إيلزه شتيتر. بيروت، المكتب التجاري.

- \* المنمق. ت. خورشيد أحمد فارق. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٩٦٤م.
  - ابن حجر العسقلاني (٢٥٨ هـ):
- \* الإصابة في تمييز الصحابة. ت. البيجاوي. القاهرة، نهضة مصر، بدون تاريخ.
- \* تقريب التهذيب. ت. عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت، المعرفة، ١٩٧٥م.
  - \* تهذيب التهذيب. الهند، دائرة المعارف العثمانية.
    - \* عوالى مسلم. بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية.
- ابن أبي حديدة (ت ٨٧٣هـ). المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ٧٦ ـ ١٩٧٧م.
  - ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ):
- \* جمهرة أنساب العرب. ت. عبد السلام هارون. القاهرة، المعارف، ١٩٧١م.
  - \* جوامع السيرة. دمشق، ابن كثير، ١٩٨٦م.
  - \* حجة الوداع. ت. د. ممدوح حقي. بيروت، اليقظة، ١٩٦٦م.
- ـ حمـاد بن إسحاق (ت ٢٦٧هـ). تـركـة النبي ـ ﷺ ـ والسبـل التي وجههـا فيها . تـ د. أكرم ضياء العمري. بيروت، ١٩٨٤م.
  - ابن حنبل، أحمد (ت ٢٤١هـ). المسند. دمشق، المكتب الإسلامي.
- الخزاعي التلمساني (ت ٧٨٩ هـ). تخريج الدلالات السماعية. ت. أحمد محمد أبي سلامة. القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1٩٨١م.
- الخزرجي (ق ١٠هـ). خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. القاهرة، الخيرية، ١٣٢٢هـ.
  - \_ ابن خزيمة. الصحيح، بيروت.
- \_ الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ). تاريخ بغداد. بيروت، الكاتب العربي، بدون تاريخ.

- ابن خلكان (ت ٦٨١هـ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. د. إحسان عباس. بيروت، صادر، بدون تاريخ.
  - \_ خليفة بن خياط (ت ٢٤٠ هـ):
  - \* التاريخ ت. د. أكرم ضياء العمري. بغداد، المجمع العلمي، ١٩٦٧م.
    - \* الطبقات. ت. د. أكرم ضياء العمري. الرياض، طيبة، ١٩٨٢م.
      - ـ الدارمي (ت ٢٥٥ هـ). السنن. بيروت، العلمية، بدون تاريخ.
        - \_ أبو داود (ت ٢٧٥ هـ):
- \* السنن. ت. محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت، العلمية، بدون تاريخ.
  - \* المسند. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط١.
- ابن دريد (ت ٣٢١هـ). الإشتقاق. ت. عبد السلام هارون: القاهرة، الخانجي، ١٩٥٨م.
- الـدميري (ت ٨٠٨هـ). حياة الحيوان الكنبرى. بيروت، إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
- الدولابي (ت ٣١٠هـ). الكني والأسماء. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٢٢هـ.
  - \_ الذهبي (ت ٧٤٨هـ):
  - \* تاريخ الإسلام. القاهرة، مختلفة.
  - \* تذكرة الحفاظ. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط١.
- \* دول الإسلام. ت. فهيم محمد شلتوت. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤م.
  - \* سير أعلام النبلاء. ت. شعيب الأرنؤوط وغيره. بيروت، الرسالة، ط١.
- \* العبر في خبر من عبر. ت. صلاح الدين المنجد. الكويت، الإعلام. ٢٠ ـ ١٩٦٦م.
  - \* المشتبه في الرجال. ت. البيجاوي. القاهرة، الحلبي، ١٩٦٢م.
  - \* معرفة القراء الكبار. ت. بشار عواد وغيره. بيروت، الرسالة، ١٩٨٤م.
- \* ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ت. البيجاوي. القاهرة، الحلبي. ابن زبالة (ت ١٩٩ هـ). منتخب من كتاب أزواج النبي. ت. أكرم ضياء

- العمري. المدينة، الجامعة الإسلامية، ١٩٨١م.
- \_ الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ). المغازي النبوية. ت.د. سهيل زكار. دمشق، الفكر، ١٩٨١م.
- ابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦هـ). كتاب الجامع في السنن والأداب والمغازي والتاريخ. ت. محمد أبي الأجفان. بيروت، الرسالة، ١٩٨٢م.
- السخاوي (ت ٩٠٢هـ). القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع بيروت، العلمية، ١٩٧٧م.
- \_ السدوسي، مؤرخ (ت ١٩٥ هـ). حذف من نسب قريش. ت. المنجد. القاهرة، العروبة، ١٩٦٠م.
  - \_ ابن سعد (ت ٢٣٠هـ). الطبقات الكبرى. بيروت، صادر، بدون تاريخ.
    - \_ أبو السعود. التفسير (إرشاد العقل السليم). بيروت.
- \_ السمعاني (ت ٥٦٢هـ). الأنساب، نشرتا مرجليوث وأمين دمج. ليدن، بيزوت.
- السمهودي (ت ٩١١هـ). وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. ت. محمد محيى الدين عبد الحميد. بيروت، إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
- السهيلي رت ١٩٧١هـ). الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية. بيروت. المعرفة، ١٩٧٨م.
- ابن سبد السير مروت، الجيل، ١٩٧٤م.
  - \_ السيوطي (ت ١١٩هـ):
  - \* تاريخ الخلفاء. بيروت، الثقافة، بدون تاريخ.
- \* تخريج أحاديث شرح المواقف. ت.د. صبحي السامرائي. بيروت. عالم الكتب، ١٩٨٦م.
- \* الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب). ت. هراس. القاهرة، الحديثة.
  - \* طبقات الحفاظ. ت. د. على محمد عمر. القاهرة، وهبة، ١٩٧٣م.
- \_ ابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ). عيون التواريخ (ج ١). ت. حسام الدين

- القدسي. القاهرة، النهضة المصرية، ١٩٨٠م.
- فوات الوفيات. ت. د. إحسان عباس. بيروت، صادر، ١٩٧٤م.
- الشرجي. التجريد الصريح. ت. د. مصطفى ديب البغا. دمشق اليمامة، ١٩٨٦م.
  - ـ الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ). فتح القدير. بيروت، المعرفة.
  - ـ الشيخ المفيد (ت ١٦٤ هـ). الإرشاد. بيروت، الأعلمي، ١٩٧٩م.
- ـ الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) طبقات الفقهاء. ت. د. إحسان عبـاس. بيروت، الرائد العربي، ١٩٧٠م.
- الصالحي (ت ٩٤٢هـ). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. ت. د. مصطفى عبد الواحد وغيره. القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٧٢م وما بعدها.
  - \_ الصفدي (ت ٧٦٤ هـ):
  - \* نكت الهميان في نكب العميان. ت. أحمد زكي. القاهرة، ١٩١١م.
  - \* الوافي بالوفيات. ت. ريتر وغيره. بيروت، المعهد الألماني، مختلفة.
- الصفوري (ت ٨٩٤هـ). مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة. ت. محمد خير المقداد. دمشق. ابن كثير، ١٩٨٦م.
- الطبراني (ب ٣٦٠هـ). المعجم الكبير. ت. حمدي عبسد المجيد السلفى. بغداد. الأوقاف، ط٢.
- ابن طولون اصالحي (ت٩٥٣هـ). إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين. في محمود الأرنؤوط. بيروت، الرسالة، ١٩٨٣م.
- ابن الطولوني (ت ٩٢٣هـ). النزهة السنية في أخبار الخلفاء والملوك المصرية. مخط. محقق، تحت الطبع. عالم الكتب ـ بيروت.
- ابن غبد البر (ت ٤٩٣هـ). الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ت. البيجاوي. القاهرة، نهضة مصر، بدون تاريخ.
- الإنباه على قبائل الرواة. ت. إبراهيم الإبياري. بيروت، الكتاب العربي، بدون تاريخ.
- الدرر في اختصار المغازي والسير. ت. د. شوقي ضيف. القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٦٦م.

- ابن عبد الحكم (ت ٢٥٧هـ). فتوح مصر وأخبارها. بغداد، المثنى، عن ط. ليدن، ١٩٢٠م.
- ابن عبد ربه. العقد الفريد. ت. أحمد أمين وغيره. القاهرة، النهضة المصرية، ١٩٦٣م.
- العجلي (ت ٢٦١هـ). معرفة الثقات. ت. عبد العليم البستوي. المدينة، الدار، ١٩٨٥م.
- عبد الرزاق (ت ٢١١هـ). المصنف. ت. حبيب السرحمن الأعظمي. بيروت، المكتب الإسلامي، ١٩٧٠م.
- ابن عساكر (ت ٥٧١هـ). تاريخ مدينة دمشق. دمشق، مجمع اللغة العربية، مختلفة.
- ابن العمراني (ت ٥٨١هـ). الإنباء في تاريخ الخلفاء. ت. د. قاسم السامرائي. ليدن، ١٩٧٣م.
- ـ القاضي عياض (ت ٤٤٥هـ). الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ت. البيجاوي. القاهرة، الحلبي، ١٩٧٧م.
- أبو عبيدة (ت ٢٠٩هـ). تسمية أزواج النبي وأولاده. ت. كمال الحوت. بيروت، ١٩٨٥م.
- ـ الغندجاني (ت ق ٥ هـ). أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها. ت. د. محمد علي سلطاني. بيروت، الرسالة، بدون تاريخ.
- الفاسي (ت ٨٣٢ هـ). العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. ت. فؤاد السيد وغيره. القاهرة، ط ١.
- ـ أبو الفدا (ت ٧٣٢ هـ). المختصر في أخبار البشر. القاهرة، الحسينية، . ١٣٢٥ هـ.
- ابن فرحون (ت ٧٩٩ هـ). الديباج المذهب في معرفة حملة المذهب. ت. د. محمد الأحمدي أبي النور. القاهرة، التراث، ١٩٧٦م.
- الفسوي (ت ٢٧٧هـ). المعرفة والتاريخ. ت. د. أكرم ضياء العمري. بغداد، الأوقاف، ١٩٧٤م. وما بعدها.
- ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ). المعارف. ت. د. ثروت عكاشـة. القاهـرة المعارف، ١٩٦٩م.

- ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ). النبيين في أنساب القرشيين. ت. محمد نايف الديلمي. بغداد، المجمع العلمي، ١٩٨٢م.
  - \_ القرطبي. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. بيروت، العلمية.
- ابن القفطي (ت ٦٤٦ هـ). إنباه الرواة على أنباه النحاة. ت. محمد أبي الفضل إبراهيم. القاهرة، الفكر العربي، ١٩٨٦م.
  - القلقشندي (ت ٨٢١هـ). نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. ت إبراهيم الأبياري. القاهرة، ١٩٥٩م.
- ابن قنقذ (ت ١٠٨هـ). وسيلة الإسلام بالنبي. ت. سليمان الصيد. بيروت، الغرب الإسلامي، ١٩٨٤م.
- ابن القيسراني (ت ٥٠٧ هـ). الجمع بين رجال الصحيحين. بيروت، العلمية.
- ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ). زاد المعاد هدى خير العباد. القاهرة، المطبعة المصرية.
  - \_ ابن کثیر (ت ۷۷۶هـ).
  - \* البداية والنهاية. بيروت، المعارف: ١٩٦٦م.
- \* شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه. ت. د. مصطفى عبد الواحد. القاهرة، الحلبي، ١٩٦٧م.
- \* الفصول في سيرة الرسول. ت. الخطراوي وغيره. دمشق، ابن كثير، ١٩٨٥م.
- ابن الكلبي (ت ٢٠٦هـ). نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها. ت. نوري القيسي وغيره. بغداد، المجمع العلمي، ١٩٨٥م.
- ابن اللمش (ت ٢٤٠هـ). تاريخ دنيسر. ت. إبراهيم صالح. دمشق، مجمع اللغة العربية، ١٩٨٦م.
- ابن ماجة (ت ٢٧٣هـ). السنن. ت. محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت، العلمية.
- المالقي (ت ٧٤١هـ). التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان. ت. محمود يوسف زايد. بيروت، الثقافة، ١٩٦٤م.
- مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ). الموطأ. ت. محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة، الشعب.

- الماوردي (ت ٤٠٥ هـ). أعلام النبوة. ت. طه عبد الرؤوف. القاهرة، الأزهرية، ١٩٧١م.
- المبرد (ت ٢٨٥هـ). الكامل. ت. د. محمد أحمد الدالي. بيروت، الرسالة، ١٩٨٦م.
  - ـ المحب الطبري (ت ١٩٤هـ).:
  - \* ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي. بيروت، الوفا، ١٩٨١م.
  - \* الرياض النضرة في مناقب العشرة. بيروت، العلمية، ١٩٨٤م.
  - \* السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين. القاهرة، الأزهرية، ١٩٨٢م.
    - المسعودي (ت ٣٤٦هـ):
    - \* التنبيه والإشراف. بيروت، خياط، بدون تاريخ.
    - \* مروج الذهب ومعادن الجوهر. بيروت، الأندلس، ١٩٨٢م
- مسلم (ت ٢٦١ هـ). الجامع الصحيح. القاهرة، دار التحرير، بدون تاريخ.
- ابن منظور (ت ۷۱۱ هـ). مختصر تاریخ دمشق. ت. روحیة النحاسب وغیرها. دمشق، الفکر، ط ۱.
- ـ النرشخي (ت ٣٤٨ هـ). تاريخ بخاري. تر. د. أمين عبد المجيد وغيره. القاهرة، المعارف، بدون تاريخ.
  - \_ النسائي (ت ٣٠٣هـ). السنن. بيروت، العلمية.
    - النسفي. التفسير. القاهرة، الحلبي.
- ـ أبـو نعيم (ت ٤٣٠ هـ). دلائـل النبـوة. ت. د. محمـد رواس وغيــره. بيروت، النفائس، ١٩٨٦م.
- النووي (ت ٦٧٦هـ). تهذيب الأسماء واللغات. بيروت، العلمية، بدون تاريخ.
  - \_ النويري (ت ٧٣٣هـ). نهاية الأرب في فنون الأدب. القاهرة، دار الكتب.
- ابن هشام (ت ٢١٨هـ). السيرة النبوية. ت. مصطفى السقا وغيره. القاهرة، الحلبي، ١٩٥٥م.
- الواقدي (ت ۲۰۷هـ). المغازي. ت. د. مارسدن جونس. بيروت، عالم الكتب.

- ـ وكيع (ت ٣٠٦هـ). أخبار القضاة. بيروت، عالم الكتب، بدون تاريخ.
- اليافعي (ت ٧٦٨هـ). مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط ١
  - \_ ياقوت (ت ٦٢٦ هـ).
- \* معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، ت. مرجليوث. القاهرة. الحلبي، بدون تاريخ.
  - \* معجم البلدان. بيروت، صادر، ١٩٧٧م.
    - ـ اليعقوبي (ت ٢٨٤ هـ):
    - \* التاريخ. بيروت، صادر، ١٩٦٠م.
- \* مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر. ت. محمد كمال الدين عز الدين. القاهرة عالم الكتب، بدون تاريخ.

## فهثرس

| لهوضوع                                                                                                         | لصفح     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| هداء                                                                                                           | ٥        |
| قدمة التجقيق                                                                                                   | ٧        |
| لنص المحقق                                                                                                     | ١٧ أ     |
| ئتاب                                                                                                           | 19       |
| قدمة المؤلف                                                                                                    |          |
| سبه ﷺ                                                                                                          | 77       |
| سبه أمه ﷺ                                                                                                      | 70       |
|                                                                                                                |          |
|                                                                                                                |          |
| سب أبيه من الرضاعة، وهو زوج حليمة                                                                              | ۲۷       |
| اجتماع أصحابه العشرة معه _ عَلَيْكُ في نسبه                                                                    | ۲۸ .<br> |
| ذكر أسمائه ﷺ                                                                                                   | ۳۰       |
| بهفته في خَلقه وخُلقه ﷺ                                                                                        |          |
| ه الصه عَلَاثِ الله | ٤٤ .     |
| عوته من الرضاعة عليه السلام ﷺ                                                                                  | ٤٥ .     |
| عمامه وعمامته ﷺ                                                                                                | ٤٦       |
| زواجه عَلَيْق                                                                                                  | ٥٢       |
| كر صدقات رسول اللَّه ﷺ                                                                                         | ٦٤ .     |
| سراريه ﷺ                                                                                                       | 70       |
| لاده                                                                                                           | ٦٧       |
| جاته ﷺ                                                                                                         | V•       |
|                                                                                                                |          |
| مزواته                                                                                                         | ۷۲ .     |
| سماء الغزوات التي قاتل فيها ﷺ                                                                                  | ٧٥ .     |

| صفح   | الموضوع                                |
|-------|----------------------------------------|
|       | سرايا رسول الله ﷺ وبعوثه فيما بين      |
| 77    | أن قدم المدينة الى أن قبضه الله عز وجل |
| ۸٠    | نقباؤه ﷺ                               |
|       | نوابه _ ﷺ الذين استعملهم على المدينة   |
| ۸۱    | في وقت خروجه لغزو أو حج أو عمرة        |
| ۸۳    | النجباء الأنصاريون                     |
| ٨٤    | حواريوه ﷺ                              |
| ٨٥    | والذي جمع بين النجابة والحوارية        |
| ٨٦    | مواليه ﷺ                               |
| 91    | كتَّابَهُ عَلَيْةٍ                     |
|       | سيرته في حجة الوداع بِيَّاقِةِ         |
| 90    | ركابه ﷺ                                |
|       | افراسه ﷺ                               |
| 99    | سيوفه ﷺ                                |
| ١     | أدراعه علية                            |
|       | قسية عَلَيْة                           |
| 1 • ٢ | أرماحه ﷺ                               |
| 1.4   | تتمة                                   |
| 1.0   | حجة وداعه ﷺ                            |
| 117   | ذكر بعض آياته ﷺ                        |
|       | - 11 - 1                               |
| 170   | مصادر التحقيق<br>فهرس                  |
| 140   |                                        |